### تاريخ الاحساء السياسي

(1913 - 1818)

تأليف الدكتور محمد عرابي نخلة مدرس التاريخ الحديث بمعهد التربية للمعلمين بالكويت

منشورات ذات السلاسل الإهداء

إلى ذكرى والدي رحمه الله عرفاناً ومحبة وتقديراً

المحتويات

تقديم

المقدمة

#### الفصل الأول تاريخ الاحساء السياسي بين 1818 - 1834

#### ويشمل:

- الإحساء قبيل الاحتلال المصرى الأول سنة 1818
  - الإحساء ابان الاحتلال المصري حتى 1819.
  - ـ دور بريطانيا ابان الاحتلال المصرى للاحساء
- ـ دور رحمة بن جابر في تاريخ المنطقة حتى سنة 1826 .
- ـ عودة بني خالد لحكم الاحساء بعد انسحاب القوات المصرية
  - نوبا عن الدولة العثمانية حتى عام 1830.
  - ـ الاحساء تحت الحكم الوهابي حتى 1834 .

# الفصل الثاني

#### الاحساء ما بين 1834- 1843

#### ويشمل :

- استعادة فيصل لعرش الرياض منطلقا من الاحساء عام 1834.
- ـ حملة خورشيد باشا على نجد واستسلام فيصل في دلم 1838 .
  - الاحتلال المصري الثاني للاحساء عام 1839 .
- ـ علاقة السلطات المصرية في الاحساء ببعض بلدن الخليج ما بين 1839- 1840 .
  - ـ مقاومة بريطانيا للوجود المصري في الاحساء .
  - الاحساء في أعقاب الانسحاب المصري 1840- 1843.

# الفصل الثالث الحكم الوهابي (السعودي) المباشر الاحساء ابان الحكم الوهابي (السعودي) المباشر 1871- 1871

#### ويشمل:

- ـ عودة فيصل واحتلاله للاحساء عام 1834.
- محاولات السعوديين لإخضاع قبائل الاحساء وخاصة العجمان.
- ـ علاقة السعوديين في الاحساء بساحل عمان والبريمي ومسقط حتى عام 1871.
  - ـ علاقة السعوديين في الاحساء بالبحرين ما بين 1843- 1871.
- علاقة السعوديين بريطانيا نتيجة لاتخاذهم الاحساء قاعدة توسعية ما بين 1843- 1871.
- \_ الاحساء مسرحا للحرب الأهلية السعودية وأثر ذلك على علاقة السعوديين مع كل من عمان، والبريمي، والبحرين، عام 1865- 1871.

# الفصل الرابع الحملة العثمانية على الاحساء عام 1871

#### ويشمل:

- علاقة العثمانيين بالاحساء قبل عام 1871.
  - أسباب الحملة العثمانية على الاحساء.
    - ـ معارضة الإنجليز للحملة
    - ـ سير الحملة واحتلالها للاحساء .
      - ـ مقاومة السعوديين للحملة
- محاولة العثمانيين التوسع في قطر والبحرين.
  - ـ مقاومة الإنجليز لتلك المحاولة .
    - ـ نتائج الحملة وأهميتها .

#### الفصل الخامس

#### الوجود العثماني في الاحساء ما بين 1871- 1913

#### ويشمل:

- مقاومة السعوديين للوجود العثماني في الاحساء .
- ـ الوضع الداخلي ابان احتلال العثمانيين للاحساء 1871 ـ 1913.
- علاقة العثمانيين في الاحساء ببلدان الخليج والصراع العثماني البريطاني في المنطقة ما بين 1871-1913.
  - ـ استعادة الأمير عبد العزيز آل سعود للاحساء 1913.

الخاتمة

الملاحق

المصيادر

#### بسم الله الرحمن الرحيم تقديم

يسرني أن اضع هذه الدراسة بين يدي القراء والباحثين العرب، والتي كانت في الاصل اطروحة تقدمت بها لنيل درجة الماجستير من جامعة الكويت عام 1974 .

وقد تناولت في هذه الأطروحة دراسة تاريخ الاحساء في الفترة ما بين عامي 1818 و 1913, وهذه الدراسة تشمل أدواراً سياسية رئيسية ثلاثة، تعاقبت فيها على الاحساء قوى ثلاث لعبت أدواراً سياسية مختلفة في تارخ هذا الإقليم. إلا أنها كانت تتشابه إلى حد بعيد في سياستها الخارجية، اذ اتخذت تلك القوى وهي ـ الدولة المصرية في عهد محمد على والدولة السعودية الثانية، والدولة العثمانية منذ 1871 ـ 1913 ، من الاحساء قاعدة للتوسع في بلدان الخليج. ولكن تلك السياسة كانت تصطدم في كل مرة بالسلطات البريطانية ذات النفوذ الأول في المنطقة في القرنين الماضيين. وكانت بريطانيا أنذاك تحرص على كبح جماح هذه القوى المنطلقة من إقليم الاحساء حتى لا تسيطر على طرق المواصلات البحرية في الخليج فتمتنع بريطانيا من الاتصال بمستعمراتها في الشرق وخاصة امبراطوريتها في الهند.

ولقد اتخذت بريطانيا من مقاومتها للقرصية وتجارة الرقيق من ناحية ومن محافظتها على الامن في الخليج من ناحية اخرى الذريعة التي تتدخل بواسطتها لمنع أي قوى تنطلق من هذا الإقليم نحو بلدان الخليج التي تربطها مع بريطانيا معاهداتها صداقة وحماية.

ولقد بدأت إعدادي لهذه الدراسة في يناير عام 1972 وعقب نجاحي مباشرة في السنة التمهيدية للماجستير، ولقد لاحظت أن بلدان الخليج العربي تحظى بدراسة وبحث الباحثين على اختلاف تخصصاتهم، وأن الباحثين في مجال التاريخ لا يقلون اهتماماً عن غيرهم، إلا أنني لاحظت ايضاً، أن الكيانات السياسية تحظى بقدر من الاهتمام اكثر من غيرها من الاقاليم التي ليس لها كيان سياسي مستقل والتي كان لها ماض عريق ، ويتوقع أن يكون لها مستقبل مشرق . ومن تلك الاقاليم الاحساء، ذلك الشريط الساحلي من المملكة العربية السعودية الذي كان له ماض مجيد.

وقد لا حظت أن اهتمام الباحثين به إنما ياتي عرضاً، فاثرت أن أفرد له بحثاً خاصاً أعالج فيه حقبة من تاريخه الحديث.

ولقد سرت في خطوات بحثي خطوة تلو الاخرى فجمعت مادتي معتمداً على الوثائق التي تخص هذه الحقبة، وخاصة الوثائق التركية ـ وثائق عابدين ـ المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقلعة، وكذلك الوثائق العقبة، وخاصة تقارير المعتمدين البريطانيين في الخليج الموجودة في مختارات حكومة بومباي، ( Selection form the Records of Bombay Gov ومجموعة ( Saldanha) بالاضافة إلى الرسائل السرية للمقيمين وقناصل بريطانيا في الخليج وسفرائها لدى الدولة العثمانية والدول الاجنبية واخص بالذكر الوثائق المحفوظة في مكتب حكومة الهند (India Office ) ومكتب السجلات العامة بلندن ( Public Record Office ) وبهذه المناسبة فانني أخص بالشكر الدكتور بدر الدين عباس مدرس التاريخ الحديث بجامعة الكويت الذي قدم لي قسماً من وثائقه التي تتعلق ببحثي وكذلك أشكر مع الامتنان أخي وزميلي فائق حمدي طهبوب الذي قام بتصوير قسم كبير من الرسائل والوثائق الخاصة بهذا البحث عندما كان في لندن عام 1972.

وقد جمعت مادتي من هذه الوثائق ثم عمدت بعدئذ إلى المراجع العربية والاجنبية وخاصة كتب الرحالة والباحثين الذين عاصروا الاحداث التي أكتب عنها من أمثال ابن بشر وبلجريف وفلبي وغير هم.

ولا يسعني هنا الا أن أقدم عرفاني بالجميل للاستاذ الدكتور مكي الطيب شبيكة الذي واكب معي مرحلة جمع مادتي وناقشني في كل ما جمعت من مادة وقدم نصحه وارشاده لي، كما واشكر كل من ساهم في اخراج هذا العمل المتواضع راجيا أن اكون قد اضفت به شيئا جديدا إلى المكتبة التاريخية العربية.

ولا يسعني أولا وأخيرا الا أن اقدم عظيم شكري وتقديري لاستاذي الفاضل الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى الذي قدم لي كل نصح وارشاد اثناء كتابي لفصول هذه الرسالة والتي لولا جهوده لما خرجت للنور

والله ولي التوفيق محمد عرابي نخلة

#### كلية الأداب/ جامعة الكويت 5 مارس 1974

#### تقديم الدكتور احمد عبد الرحيم مصطفى

يتناول هذا البحث تاريخ الاحساء السياسي منذ اوائل القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين حين جرى ضمها إلى سلطنة نجد الآخذة في النمو. وليس معنى هذا أن منطقة الاحساء كانت تقوم بدور سياسي مستقل له ثقله الخاص بالنسبة إلى اوضاع شرق شبه الجزيرة العربية، كما هو الحال بالنسبة إلى تلك الكيانات السياسية التي عرفها تاريخ الشاطئ العربي للخليج العربي خلال فترة هذه الدراسة وقبلها وبعدها. فالإحساء كانت موضع صراع بين شتى القوى التي حاولت أن تهيمن على أقدار هذه المنطقة ذات الاهمية الاستراتيجية العالمية:

الدولة العثمانية وآل سعود ومحمد علي حاكم مصر (في اعقاب سيطرته على شئون شبه الجزيرة وقبل طرده منها في عام 1913) وبريطانيا. واخيراً قدر لعبد العزيز آل سعود أن يحتلها في عام 1913 متطلعا إلى أن يلعب دوره في سياسات الخليج العربي وفق ما تسمح لديه الظروف المحيطة بالمنطقة ككل.

وقد امكن اللدكتور محمد عرابي نخلة أن يعرض لموضوعه عرضاً علمياً مستعينا في ذلك بالمادة المتاحة. وكان البحث ذاته قد قدم للحصول على درجة الماجستير في التاريخ الحديث بجامعة الكويت تحت إشرافي بعد أن كان المؤلف قد قطع شوطا في دراسته تحت إشراف المرحوم الاستاذ الدكتور مكي شبيكة. وقد لمست في الدكتور عرابي خلال كتابته لموضوعه حماسة للعمل وجدية في التفكير مما يبشر له بمستقبل مرموق في حقل الدراسات التاريخية العربية الحديثة.

والله ولي التوفيق أكتوبر 198 أحمد عبد الرحيم مصطفى أستاذ التاريخ الحديث والعاصر بجامعة الكويت .

#### المقدمة

#### تعریف:

الاحساء أو المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية كانت تشكل الجزء الاكبر من إقليم متحد على الشاطئ الغربي للخليج العربي ، يمتد من البصرة في الشمال إلى عمان في الجنوب ، وكان يطلق على الشاطئ الغربي للخليج العربي ، يمتد من البصرة في الشمال إلى عمان في الجنوب ، وكان يطلق عليه اسم البحرين لفترة طويلة من الزمن في بداية الفتح الإسلامي (1). ثم اطلق على اجزاء مختلفة من هذا الإقليم اسماء مختلفة منها العدان و هجر و والخط، وأخيرا وحوالي عام 1929م / 1371 هـ، اطلق اسم الحسا على قاعدة هذا الإقليم، واكبر مدينة فيه، ثم عمت التسمية فشملت الإقليم بأسره، قال ياقوت الحموي في ذلك ... الاحساء مدينة بالبحرين معروفة مشهورة ، كان أول من بناها وحصنها وجعلها قصبة هجر ، ابو طاهر الحسن بن ابي سعيد الجنابي القرمطي (2)..

ومنطقة الاحساء مشهورة بمياهها الوفيرة، وينابيعها العديدة، ومن تلك الينابيع اخذت الاحساء اسمها، قال المبرد في الكامل:.. الحساء جمع حسي، وهو موضع رمل تحته صلابة، فاذا أمطرت السماء، على ذلك الرمل، نزل الماء فمنعته الصلابة أن يغيض، ومنع الرمل السمائم أن تنشقه، فإذا بحث ذلك الرمل، أصيب الماء، يقال: حسي، أحساء، وحساء (3) ولقد كان هذا الإقليم منذ فترات مو غلة في القدم يشكل جزءاً أصيب الماء، يقال: حسي، أحساء، وذلك لخصب اراضيه، ووفرة مياهه، بالاضافة إلى كونه ماتقى للطرق التجارية الهامة التي كانت تربط الجزيرة العربية بفارس والهند, وبلدان شرق افريقيا، وبعبارة اخرى، كانت الاحساء احدى نوافذ الجزيرة العربية على مياه الخليج العربي، وكانت موانئها كالعقير و القطيف من اهم موانئ شرق الجزيرة العربية.

#### جغرافية الإحساء:

..القسم الاكبر من الاحساء سهل صحراوي، يرتفع في الجهة الغربية عن ساحل البحر ، حيث تتشابه البلاد مع تهامة ، ويوجد كثير من التلال غير المتصلة بعضها ببعض، تستخدم كحدود للمناطق، وترتفع الارض في القسم الداخلي إلى غربي المنطقة عن باقي السهل، ويوجد خط من التلال، على طول وادي المياه وجبل الطف، ممتدة إلى الجنوب، ويمتد مرتفع الصمان الصخري موازيا لساحل الخليج، متوسطا بين الاحساء والدهناء حيث يفصلهما هذا القسم عن نجد، واهم اودية إقليم الاحساء، هو وادي فروق في الجنوب الغربي و هو قسم من وادي المياه والمنطقة الساحلية سبخة على العموم ، ويوجد بها عدد عظيم من الآبار ، ماؤها قريب من سطح البحر والمراعي وافرة أيضا، والاقسام الصحراوية من المنطقة، آهلة بالبدو، وأغنى بقاع المنطقة ، واحتا الاحساء والقطيف حيث تكثر المياه من آبار و عيون ونهيرات صغيرة

<sup>(1)</sup> قال ياقوت الحموي:... البحرين ، اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان . معجم البلدان ، مجلد 2، صفحة 72 .

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، مجلد 1، صفحة 137.

<sup>(3)</sup> المبرد ، الكامل ، ج1 ، صفحة 76.

<sup>(4)</sup> حافظ و هبة ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص62 .

#### مناخ الاحساء وثرواتها:

واما جو الاحساء فيشبه جو المناطق المنخفضة، وجو القسم الشرقي منها يشبه إلى حد بعيد جو تهامة، فتزداد الحرارة في بعض مناطقها كالقطيف عن المناطق الاخرى ويتراوح معدل درجات الحرارة فيها ما بين 40 - 110 فهرنهايتية واقصى درجات الحرارة تسجل في شهري يوليو، واغسطس، وتهبط درجات الحرارة في موسم الشتاء، ويزداد البرد خاصة ما بين شهرى نوفمبر ومارس (1).

واما ثرواتها فمتعددة، ولكن اهمها الثروة النباتية التي تعتمد في الدرجة الأولى على خصب التربة ووفرة المياه، فقد بلغ عدد ينابيع الاحساء الغزيرة اكثر من ستين ينبوعا، فعين الحقل مثلا، يقدر نتاجها (22،500 غالون يوميا)<sup>(2)</sup>، ونتيجة لتلك الوفرة في المياه، فقد كانت محصولات الاحساء النباتية والحيوانية من أكثر محصولات شرقي الجزيرة العربية وفرة وخصوبة. واما المحصول الرئيسي في الاحساء فهو التمر، وهو أنواع كثيرة، أفضلها النوع المعروف بالخلاص، ويزرع فيها أيضا الحنطة، والشعير، واشهر فواكه الاحساء، الاترنج، والليمون، والخوخ، والمشمش، والرمان، والعنب، والتين، واما ثروتها الحيوانية فتتكون من الخيول العربية الاصيلة، وفيها أفضل أنواع الحمير والبقر، وفيها الابل والمغنم بكثرة (3). ومن أشهر ثرواتها الطبيعية سابقا اللؤلؤ، فقد كان صيده يحقق فوائد جمة، ويجلب تجارة رابحة خاصة عندما كان تجار الإقليم يقومون بتبادله مع البضائع الاجنبية الاخرى (4)، وكانت عائدات الاحساء من اللؤلؤ تقدر بأربعة ملايين وستمائة ألف روبية في السنة (5). واما اليوم فأهم ثرواتها البترول الذي يعتبر الثروة القومية الأولى في السعودية، وتعتبر حقول الزيت في الاحساء من أغزر حقول الوطن العربي واكثر ها انتاجا.

#### سكانها:

سكان الاحساء القدامى خليط من قبائل عربية متعددة، يرجع معظمها إلى بني عبد القيس و بكر بن وائل، و تميم، وقد دخلوا في الاسلام على يد العلاء بن عبد الله الحضر مي الذي ارسله الرسول (ص) إلى الاحساء، فاسلم على يديه بعض سكانها وصالحة الباقون على دفع الجزية (6).

واما اليوم فتسكنها قبائل عربية عديدة منها، العجمان وآل مرة والعوازم والرشايدة وبنو هاجر وبنوا خالد (7)، وهذه القبيلة الاخيرة تهمنا بالذات لأن السيادة في الإقليم كانت لشيوخها في فترة من الفترات التي يشملها بحثنا هذا. وتعتبر قبيلة بني خالد من اقدم القبائل العربية المعروفة على الخليج العربي، وينزل أفرادها بين وادي المقطع في الشمال، ومقاطعة البياض في الجنوب، وأن قسما كبيرا من ابناء هذه القبيلة قد تحضر واستقر، و اشهر أفخاذها: العماير، والصبيح، وبنو فهد، والمقدام، والمحاشر المهاشير والجبور، آل حميد وهم رؤساؤها ومنهم آل عريعر (8) وقد كان بنو خالد ينزلون المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية والتي تحاذي شاطئ الخليج العربي وتمتد من الجهراء قرب الكويت في الشمال إلى أرض الصير وعمان في الجنوب، ويرجع نسبهم إلى قبيلة ربيعة (9). وجاء تحديد للمنطقة التي كان يسكنها بنو خالد في كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب جاء فيه:.... أن العدان، وهجر،

<sup>(1)</sup> حافظ و هبة ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص63 .

<sup>(2)</sup> مصطفى مراد الدباغ ، الجزيرة العربية موطن العرب ومعهد الاسلام ، ج1 ، ص177 .

<sup>(3)</sup> حافظ و هبة ، المصدر السابق ، ص63 .

NIEBUHR ,M, Travels Through Arabia , and other Countreies in the East , vol . II, p . (4) 126

<sup>(5)</sup> محمد سعيد المسلم ، ساحل الذهب الاسود ، ص181.

<sup>(6)</sup> ياقوت الحموي ، المصدر ، السابق ، م2 ، ص72 . م8 ، ص446.

<sup>(7)</sup> الدباغ ، المصدر السابق ، ج1 ، ص182.

<sup>(8)</sup> فؤاد حمزة ، قلب جزيرة العرب ، ص154.

<sup>(9)</sup> لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ، ص65 - 66 .

وقطر ، كلها من أرض بني خالد، وقد عرفت طولها بالحد المذكور من الكويت الى خيران بني ياس  $^{(1)}$ . والمميز الرئيسي بين سكان الاحساء، هو المذهب، والأكثرية تتمذهب بمذهب أهل السنة والجماعة، وأن كان عدد غير قليل من سكانها من الشيعة الامامية والقرمطية $^{(2)}$ .

#### مدن الاحساء:

واشهر مدن الاقاليم مدينة الهفوف (الاحساء) وهي قاعدة البلاد، تأسست في عهد القرامطة (3). ومنها بدأت انطلاقتهم نحو العراق والحجاز وبلاد الشام ومصر ولقد از دهرت عاصمة القرامطة التي قامت على انقاض مدينة هجر فزارها عدد من الرحالة من العرب والفرس والغربيين ووصفوها بأنها مدينة عامرة كثيرة الينابيع والخضرة، فقال عنها ناصر خسرو، الرحالة الفارسي:... دخلنا الاحساء في آخر سنة اثنتين واربعين وثلثمائة وكانت الاحساء، سوادها وقراها محاطة بأربعة اسوار، بين كل سورين فرسخ وفيها ينابيع المياه العظيمة... ويوجد فيها كل ما يوجد في البلاد المتمدنة (4).

ولقد زارها ابن بطوطة وقال عنها:... ثم سافرنا إلى مدينة هجر وتسمى الان بالحسا  $^{(5)}$ . ومن الذين زاروا هذه المدينة الرحالة الدانمركي نيبور إذ زارها حوالي عام 1765. زمن حكم بني خالد لها وقال عنها: انها قاعدة حكم شيخ بني خالد ووصفها بأنها مدينة كبيرة  $^{(6)}$ . وذكرها القزويني، فقال عنها: أنها قاعدة بلاد البحرين وأنها ذات خيرات كثيرة  $^{(7)}$ .

ومن مدن إقليم الاحساء المشهورة مدينة القطيف بفتح أوله، وكسر ثانية، على وزن فعيل، وتقع واحة القطيف في الشمال الشرقي من الاحساء، ويبلغ طولها حوالي ثمانية عشر ميلا، ومتوسط عرضها ثلاثة أميال (8) وفيها كثير من عيون الماء فضلا عن الآبار الارتوازية المتعددة، وفي واحة القطيف يكثر النخيل الذي يربو عدده على مليون نخلة، وهواؤها غير صحي وتكثر فيها الملاريا ويعيش سكانها على الزراعة، وخاصة زارعة النخيل والفاكهة، وكافة أنواع الخضار (9). ولقد زارها نيبور ووصفها بانها ذات اهمية، اذ تقع على الشاطئ وعلى مسافة خمسة أميال من جزيرة البحرين ويحصل سكانها على أودهم من صيد اللؤلؤ (10). ومن الرحالة الذين زاروها أيضا المستشرق عبد الله وليمسن الذي وصفها بأنها كالحسا. تسقى من ينابيع متعددة بعضها ذات مياه حارة ، والجو ثقيل ورطب لقربها من البحر لذا لا يمكن مقارنته مع جو الحسا(11). واما أبو الفداء فقال عنها في تاريخ البلدان... القطيف من البحرين وهي بناحية الاحساء، وللقطيف خور على البحر ، تدخل فيه المراكب الكبار في حالتي المد والجزر، وبين القطيف والاحساء مسيرة يومين (12) ، وترتبط القطيف بطريق ترابي عبر الخليج بجزيرة تاروت

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه ، ص153 .

<sup>(2)</sup> الدباغ ، المصدر السابق ، ج1 ، 182.

<sup>(3)</sup> انظر ص 1.

<sup>(4)</sup> محمد عبد القادر الانصاري ، تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد ج1 ، ص97 .

<sup>(ُ5)</sup> الدباغ ، المصدر السابق ، ج1 ، 182.

NIEBUHR, M. Travels Through Arabai, vol. II. P, 126. (6)

<sup>(7)</sup> القزويني ، آثار البلاد وأخبار العباد ، ص 280.

<sup>(8)</sup> محمد سعيد المسلم ، المصدر السابق ، ص 23

<sup>(9)</sup> الدباغ ، المصدر السابق ، ص 186 .

NIEBURHR: OP. CIT. P.127. (10)

<sup>(11)</sup> عبد الله وليسمن ، وثائق تاريخية ، جولة في الخليج ، ترجمة سليم طه التكريتي ، ص58 .

<sup>(12)</sup> محمود بهجت سنان ، تاريخ قطر العام ، ص20 .

المشهورة، وفي هذه الجزيرة أربع قرى هي تاروت ، وسنابس، والزور، ودارين، وكانت دارين مرفأ تجاريا هاما في الزمن الماضي، إذ كانت حلقة وصل بين الهند والجزيرة العربية، وكانت تصل اليها توابل الهند والعطور كما أنها كانت تعتبر من اهم موانئ صيد اللؤلؤ  $\binom{1}{}$ .

ومن مدن الاحساء القديمة العقير، والجبيل، وسيهات، والجش، والفضول ومن مدنها الحديثة الدمام، وهي اليوم قاعدة الاحساء وتقع شمالي الظهرأن وعلى بعد عشرة أميال منها، وعلى مثل هذه المسافة من مدينة القطيف تتصل بميناء الخبر، بطريق معبدة، ولم تكن الدمام قبل سنوات قليلة سوى قرية ساحلية صغيرة واصبحت اليوم مزدهرة بها معظم مظاهر المدنية الحديثة (2).

ومن الاحساء الحديثة، الظهران ، والخبر ، ورأس تنورة ، وبقيق ، وكلها أصبحت مدنا حديثة عامرة بعد اكتشاف النفط في منطقة الاحساء التي تعتبر من أغنى بقاع العالم بالبترول ،مما دعا بعض الباحثين إلى تسميتها بساحل الذهب الأسود (3).

#### المدخل التاريخي:

تعتبر الجزيرة العربية مهدا للشعوب السامية، وكان الساميون الرعاة الذين استطاعوا أن يهضموا العنصر الحامي في منطقة الخليج العربي يشكلون بداية الانطلاق للتشكيل البشري الاساسي لانسان الخليج، ثم تلت ذلك هجرات القبائل السامية الكبرى التي قذفت بها الجزيرة العربية شمالا وشرقا، وكان إقليم الخليج والذي تشكل الاحساء جزءا منه يعتبر محطة من محطات تلك القبائل، وكانت مياهه معبرا لها إلى الهلال الخصيب، ومما لا شك فيه أن العنصر الفينيقي كان من اوضح العناصر التي شكلت الدفعات الأولى من تلك الهجرات، بل ومن أو غلها في القدم، إذ كانت هجرتهم من شواطئ الخليج حوالي الدفعات الأولى من تلك الهجرات، بل ومن أو غلها في القدم، إذ كانت هجرتهم من شواطئ الخليج حوالي الفترات طويلة، تؤيد هذا الرأي المقابر العديدة التي وجدت في هذا الساحل وفي جزر البحرين المقابلة له، إذ أرسل ما وجد في تلك المقابر من آثار إلى المتحف البريطاني, وهناك تقرر بأن هذه القبور من أصل فينيقي، ويرجع تاريخها إلى نحو خمسة آلاف سنة، والمعروف أن الفينيقيون هم احد فروع الكنعانيين، ويؤكد الباحثون أن العلم والمعرفة يدينان للفينيقيين لأنهم اول من اخترع الحروف الهجائية، فكانوا بذلك الرواد الأول للتعليم في العالم. ومن ساحل الخليج هذا انتقل الكنعانيون إلى ساحل البحر المتوسط واستقروا في لبنان وفلسطين ناقلين معهم أسماء بعض مدنهم الأولى كصور، وارواد، وجبيل ، وغيرها (5).

وعلى أثر هجرة الكنعانيين من ساحل الاحساء، استقر مكانهم الجرهائيون وهم فرع من الكلدانيين، وقد جاء وصف لمدينتهم على لسان الرحالة اليوناني الشهير استرابون الذي قال عنها ... أسسها مهاجرون كلدانيون من أهل بابل، في أرض سبخه، وبناؤها من حجارة الملح، تبعد عن سيف البحر ثمانين الف ذراع (6) وقد عقب صاحب تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء على ذلك قائلا:

<sup>(1)</sup> مجلة العربي ، العدد 180 ( نوفمبر 1973 ) ص95 ، 98 .

<sup>(2)</sup> الدباغ ، المصدر السابق ، ص193 .

<sup>(3)</sup> انظر كتاب ساحل الذهب الأسود لمحمد سعيد المسلم ، بيروت 1962 ، منشورات دار مكتبة الحياة .

رو) (4) عبد الرحمن عبد الكريم العبيد ، قبيلة العوازم ، ص95 .

<sup>(5)</sup> محمد سعيد المسلم ، المصدر السابق ، ص61 ، 74 .

<sup>(6)</sup> محمد عبد القادر الانصاري ، تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد ، جـ 1 ، ص55 .

... هذه المدينة التي أشار اليها استرابون هي مدينة هجرة، ويعني بحجارة الملح، الجص الابيض الناصع، وهو موجود في الاحساء بكثرة، وتبنى به البيوت حتى الان... (1) وجاء في وصف بوليبيوس لهذه المدينة: أنها كانت من المراكز التجارية الهامة، وسوقا من الاسواق النشطة في بلاد العرب، وملتقى لطرق القوافل الواردة من جنوب الجزيرة العربية، ومن الشام والحجاز والعراق والهند، وأن سكانها كانوا من اغنى شعوب الجزيرة، وكان عماد ثروتهم الذهب والفضة مما حرك الطمع في نفس الملك السلوقي انطونيوخس الثالث فقاد اسطوله في عام ( 205 ق. م ) قاطعا به دجلة متوجها اليها ليستولي على كنوزها، ولكن أهلها، خوفا منهم على مدينتهم وحبا منهم للسلام وحفاظا على حريتهم التي كانوا يعتزون بها، بها ارسلوا إليه وفدا يحمل هدية كبيرة من الذهب والفضة والاحجار الكريمة، وحملوا معهم إليه وقفل عائدا الى بلاده. وربما كانت الصحراء القاحلة وما تحمله المغامرة عبر مفاوزها السبب الرئيسي وقفل عائدا الى بلاده. وربما كانت الصحراء القاحلة وما تحمله المغامرة عبر مفاوزها السبب الرئيسي وتعالم هذا الإقليم حريتهم ينعمون فيها بسلام، فلقد تعاقبت على هذه المنطقة من بعده دول وأقوام شتى، وتصارعت على رماله وفوق مياهه القوى المختلفة جيلا بعد جيل. فقد استقرت في هذا الإقليم قبائل مختلفة بعد الجرهائيين منهم طسم وجديس و بنو عبد القيس وغيرهم من القبائل العربية التي استقرت على مذتلفة بعد الجربي للخليج اليوم (3).

وعندما ظهرت الدعوة الاسلامية، أرسل الرسول (ص) الى هذا الإقليم العلاء ابن عبد الله الحضرمي الذي استطاع إقناع حاكم هجر أنذاك المنذر بن ساوي بالدخول في الاسلام، وكان الرسول (ص) قد أرسل له مع العلاء برسالة هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوي فاني أحمد الله الذي لا اله الا هو. اما بعد، فان من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذاك المسلم، له مالنا، و عليه ما علينا، له ذمة الله ورسوله من أحب ذاك من المجوس فهو آمن، ومن أبى فعليه الجزية (4).

وظلت بلاد البحرين تتبع مقر الخلافة الاسلامية في الحجاز ، أو في الشام، أو في بغداد ، الى أن ظهر فيها رجل يسمى أبو سعيد الجنابي (سنة 286 هـ / 899 م) واستطاع أن يقود ثورته فيها واغار على عاصمتها هجر في السنة التالية فاحتلها بعد أن تغلب على جيش الخليفة المعتضد وعاث في الإقليم فسادا. ثم جمع جيشا من اتباعه وزحف بهم على البصرة (سنة 311هـ / 923 م) واحتلها ونهبها ثم عاد الى الإقليم. ولكن غزواته للعراق تعددت بعد ذلك. وفي (سنة 317/ 929م) بنى أبو طاهر مدينة بجانب مدينة هجر سماها الاحساء وهي التي نمت وأصبحت قاعدة البلاد ـ قال الحيدري في ذلك:... ومن أعظم بلاد

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص55.

<sup>(2)</sup> ارلوند ولسون ، الخليج العربي ، ترجمة عبد القادر يوسف ، ص101 , 102 ، نلاحظ ان صاحب تحفة الاحساء قد وقع في خطأ اذ جعل سنة الغزو السلوقي لجيرا حوالي 250 ق. م بدلا من (205 ق. م، وذكر ان هذا مأخوذ عن استرابون بينما هو مأخوذ عن بوليبيوس.

<sup>(3)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، جـ 1 ، ص 84 ـ 90 .

<sup>(4)</sup> المصدر السابق نفسه ، ص60 .

البحرين وأشهرها هجر بفتح الهاء والجيم، وهي التي كانت قاعدة بلاد البحرين في الزمن المتقدم، فخربها القرامطة عند استيلائهم على البحرين، وبنوا مدينة الاحساء ونزلوها وصارت، قاعدة البحرين  $^{(1)}$  ومن مدينة الاحساء التي بناها القرامطة أخذ الإقليم اسمه فيما بعد، وفي العام الذي تأسست فيه مدينة الاحساء زحف زعيم القرامطة الى مكة وقتل فيها من حجيج ذلك العام خلقا كثيرا واقتلع الحجر الاسود وعاد به الى الاحساء وبقي في احدى قراها حتى عام ( 339ه ) حيث اعيد الى مكة بعد موت أبي طاهر. ولقد كانت الاحساء في ظل القرامطة مركزا زحف منه هؤلاء الى العراق والشام ومصر وأثاروا الرعب في قلوب المسلمين في تلك البلدان  $^{(2)}$ .

ثم تتابع على حكم الاحساء كل من العيونيين، آل زامل الجبري، وآل مغامس ثم جاء البرتغاليون فاحتلوها حوالي (927هـ/ 952هم) وظلوا يحتلونها حتى تمكن الاتراك العثمانيون من طردهم واخراجهم منها حوالي عام (958هـ/ 1551م). ومنذ استيلاء الاتراك على هذا الإقليم ارتبطت الاحساء مع شقيقتها القطيف بتاريخ سياسي واحد وانفصلت عنهما جزيرة (اوال)، التي استقلت باسم البحرين (3). ولم تدم فترة حكم الاتراك العثمانيين في الاحساء طويلا إذ ثارت عليهم قبيلة بني خالد بقيادة زعيمها براك بن غدير الذي استطاع طرد العثمانيين من بلاده واعلن نفسه ملكا على الاحساء والقطيف ( سنة 1081هـ / 1670م) و استطاع ابناؤه و احفاده من بعده ، أن يؤسسوا دولة قوية في هذه البقاع ، الى أن ظهرت الدعوة السلفية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، فثار صراع عنيف بين آل سعود، حماة تلك الدعوة ، وآل عريعر زعماء بني خالد، انتهى بتغلب السعوديين، فاخضعوا الاحساء لحكمهم حوالي عام ( 1207هـ / 1793م) وكان السبب في تأخير الوهابيين لاحتلالهم للاحساء، أنهم خلال النصف الثاني من القرن الهجري الثاني عشر شغلوا بتعزيز موقفهم في قلب الجزيرة العربية حتى تمكنوا من تحقيق وحدة نجد ثم سعوا الى توسيع رقعة بلادهم ومد نفوذهم نحو الخليج العربي فكان فتحهم للاحساء يعتبر نصرا عوضهم عن فقد زعيمهم الروحي وقائد حركتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي توفي (سنة 1206هـ / 1792م).

وبعد ذلك استطاع السعوديون اعادة جزيرة اوال الى الاحساء وكونوا من هذا الإقليم وحدة سياسية تابعة لهم، فجعلوها ولاية شبه مستقلة، ووضعوا عليها عاملا من قبلهم هو عبد الله بن عفيصان واتخذ هذا من البحرين مقرا لادارته، وبدا السعوديون من قاعدتهم في الاحساء، يتطلعون للتوسع في بلدان الخليج، شمالا وجنوبا<sup>(6)</sup>. الا أن خطر هم بات يهدد الدولة العثمانية في أقاليمها المجاورة، كالعراق والحجاز والشام، فسيرت عليهم حملة من قبل واليها على مصر أنذاك محمد علي باشا، الذي استطاع هو وأبناؤه أن يقوضوا عرش الدولة السعودية الاولى حين تمكن ابنه ابراهيم باشا من احتلال الدرعية عام 1818م (7)، ثم توجه الى الاحساء فاحتلها لعلمه باهميتها الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة لوجوده في نجد، ولكن إبراهيم جوبه من قبل الدولة العثمانية وواليها على بغداد حيث كانت الدولة تدرك أطماع محمد علي وخافت أن تاتقي مطامعه مع مطامع بريطانيا التي بدات تنشط في الخليج. لذا او عزت الى محمد علي بالانسحاب، ونفذ محمد علي الاوامر، وانسحبت قوات إبراهيم باشا من الاحساء في يوليو عام 1819م بالانسحاب، ونفذ محمد علي يد بني خالد،

<sup>(1)</sup> الحيدري ، عنوان المجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد ص191 .

<sup>(2)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ص92 .

<sup>(3)</sup> محمد سعيد المسلم ، المصدر السابق ، ص174

<sup>(4)</sup> احمد مصطفى أبو حاكمة: تاريخ شرق الجزيرة العربية ، ص175 - 178 .

<sup>(5)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، شركة الزيت العربية الأمريكية ـ ادارة العلاقات العامة ، شعبة البحث ، ص20.

<sup>(6)</sup> ج. ج لوريمر دليل الخليج ، ج3 ، ص1426 .

<sup>(7)</sup> الريحاني ، نجد وملحقاته ، ج1 ، ص89 .

ولكنهم هزموا أمام قوات الوهابيين الذين عادوا للسلطة من جديد، مما اضطر محمد علي الى أن يوجه الى نجد والاحساء حملة أخرى بقيادة خورشيد باشا سنة 1838م، ولكن بريطانيا وقفت ضد توسع هذه الحملة في الخليج، وأخيرا انسحبت تلك الحملة، وعادت الاحساء تخضع للوهابيين من جديد حتى سنة 1871م حين ضاعت منهم، وخضعت للاتراك العثمانيين حتى سنة 1913م. وفي ذلك العام استطاع الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل استعادة الاحساء من أيدي الاتراك، ومنذ تلك اللحظة الى الان وهي تشكل جزءا من الدولة السعودية حاليا.

والفترة ما بين احتلال إبراهيم باشا للاحساء عام 1818م، واستعادة الامير عبد العزيز آل سعود لها عام 1913م. هي موضوع هذه الاطروحة والتي سنبين فيها وندرس من خلالها الاوضاع السياسية التي مرت بها الاحساء ابان تلك الفترة.

# الفصل الأول تاريخ الاحساء السياسي

### من 1818. 1834

#### ويشمل:

- الاحساء قبيل الاحتلال المصري الاول سنة 1818.
  - الاحساء ابأن الاحتلال المصري حتى 1819.
  - ـ دور بريطانيا ابان الاحتلال المصري للاحساء .
  - الصراع على الأحساء بعد انسحاب المصريين.
  - ـ عودة الاحساء تحت الحكم الوهابي حتى 1834.

#### الاحساء قبيل الاحتلال المصرى الاول عام 1818:

كان عام 1745م بداية انطلاق الدعوة السلفية في نجد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي وجد في سيف محمد بن سعود أمير الدرعية حاميا له ولدعوته، التي لم تكن في جوهرها أكثر من العودة بالاسلام الى سيرة السلف الصالح والرجوع به الى نقائه الفطري. ومحاولة تخليصه مما لحق به من البدع والخرافات، وقد اثمر التحالف الذي تم بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود عن قيام الدولة السعودية الاولى، التي أخذت على عاتقها نشر هذه الدعوة، واستطاعت بعد معارك طاحنة أن تثبت دعائمها في إقليم نجد، وفي عام 1758 شهدت الدولة السعودية الاولى تحديا خطيرا من قوة سياسية مجاورة في إقليم الاحساء ممثلة في شخص زعيمها عريعر بن دجين الذي قاد عشائره من بني خالد وغيرهم من قبائل الاحساء وزحف بهم على الدرعية عاصمة السعوديين يريد أن يقضي على الدعوة السلفية في مهدها (1) وكان هدف عريعر الا تقوم على تخوم بلاده دولة يافعة قد تهدده في عقر داره، وخاصة أن الكثيرين من أبناء شعبه يعمل كوساطاء لنقل التجارة بين الساحل والداخل، بالاضافة الى أن ارض الاحساء تشكل إقليما خصبا يغري النجديين دائما بالتطلع الى خيراته. وتشكل الاحساء في نفس الوقت المنفذ الرئيسي لنجد الى العالم الخارجي.

كل هذه العوامل جعلت تاريخ نجد يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الاحساء، حتى ذهب الكثيرون الى اعتبار الاحساء أحد أقاليم نجد  $\binom{2}{2}$  ومهما يكن الامر فان عريعر قد فشل في مهمته وعلى الرغم من أن بني خالد ظلوا يناصبون الدولة السعودية العداء زمنا طويلا الا أن الوهابيين سرعان ما تمكنوا من احتلال الاحساء عام 1795م بعد معارك طاحنة وثورات متعددة  $\binom{3}{2}$ .

وهكذا اطل القرن التاسع عشر على الاحساء وهي قاعدة وهابية تنطلق منها جحافلهم نحو عمان والبريمي والبحرين، بل وجميع بلدان الخليج العربي. واخذت قوتهم تزداد يوما بعد يوم فوصلوا بغاراتهم الى كربلاء في العراق عام 1801م. واستطاعوا بعد ذلك وفي عام 1803م احتلال الاماكن المقدسة في مكة والمدينة والسيطرة عليها، ومنعوا الحجاج من الشام ومصر من المجيء الى الحجاز ومعهم ما تعارفوا عليه بالمحمل ومنعوهم من استعمال الطبول والزمور أثناء الحج (4) لأنه ذلك مخالف لمبادئ السلفية .

ولكن جحافل السعوديين لم تقف عند حدود الحجاز فتخطتها الى الشام ووصلت في عهد إمامهم سعود الكبير الى أطراف دمشق وبعض مناطق فلسطين مما هدد أمن الدولة العثمانية ، وخاصة أن الدعوة التي كان يحملها هؤلاء دعوة اسلامية اصلاحية تنطلق من قلب الجزيرة العربية، الامر الذي أفزع الدولة العثمانية فباتت تخشى منها على مركز ها الروحي كدولة الخلافة للمسلمين، ورأت في هذه الدعوة صنوا للخلافة فاذا ما أضفنا الى ذلك أن هذه الدعوة تنطلق من أرض العرب حاملة نور الرسالة الاسلامية الاول، الرأينا أن الدولة العثمانية كانت تخشى أن تؤدي هذه الدعوة الى توحيد عرب الجزيرة وسوريا والعراق في دولة واحدة تنتزع مركز القيادة في العالم الاسلامي من الدولة العثمانية العجوز . وجاءت الاحداث لتجسم خوف الدولة في رد فعل عنيف يستهدف القضاء المبرم على تلك الدعوة ، فلقد استشاط السلطان سليم الثالث غضبا عندما تسلم رسالة من الامام سعود بن عبد العزيز على أثر احتلال الاخير لمكة المكرمة ، والتي جاء فيها... فقد دخلت مكة في اليوم الرابع من محرم سنة 1218 هـ/ 25 ابريل سنة 1803 وامنت اهلها مع ارواحهم واموالهم ، بعدما هدمت ما هناك من أشياء وثنية وألغيت الضرائب من المجيء بالمحمل والطبول والزمور الى هذا البلد المقدس، فان ذلك ليس من الدين في شيء من المجيء بالمحمل والطبول والزمور الى هذا البلد المقدس، فان ذلك ليس من الدين في شيء وعليك رحمة الله وبركاته... (5)

<sup>(1)</sup> عبد الله فلبي ، نجد والدعوة السلفية ، ص54 .

<sup>.</sup> (2) صلاح العقاد ، التيارات السياسية في الخليج العربي ، ص(2)

<sup>(3)</sup> ابن غانم ، روضة الأفكار والإفهام ،ج2 ، ص174ـ 175 .

<sup>(4)</sup> خير الدين الزركلي ، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ، ج1 ، ص38 .

<sup>(5)</sup> المصدر السابق ، ص38 .

وفي اعتقادنا أن السلطان (سليم) الثالث رأى في موقف سعود خروج على طاعته ، واعتبر أن رسالة سعود إليه لم يكن فيها الاحترام والتبجيل اللائقان به كخليفة للمسلمين، واعتبر أن ما جاء فيها انما يؤكد تمرد سعود على الدولة وإلغاءه لقوانينها، فوجه أوامره الى والى مصر من قبل الدولة العثمانية أنذاك محمد على باشا يطلب منه أن يضع حدا للو هابيين ، واصدر فرمانا بتولية محمد على ولاية الحجاز عام 1809م بالإضافة الى ولاية مصر، وكان محمد على يمر بفترة حرجة هي فترة تمكين سلطانه في مصر ولكنه سر عان ما تخلص من منافسيه من المماليك بالقضاء عليهم في مذبحة القلعة عام 1811م. أرسل في نفس العام ابنه طوسون بحملة الى الحجاز مكونة من الجند الأنكشارية، وبقايا الارناؤود الذين تمردوًا عليه، بالإضافة إلى عدد من المصريين الذين سماهم بالمتطوعة (1) ، وعززهم بعدد من المرتزقة من بقايا جيش نابليون. وقد بلغ عدد جنود هذه الحملة ثمانية ألاف جندي تقريبا، زحف بهم طوسون بحرا الى الحجاز ، ولكن هذه الاستعدادات لم تخف السعوديون، فجهز امامهم سعود جيشا بقيادة ابنه عبد الله وامره بأن يتصدى لهجوم المصريين والتقي الجيشان في مكان يسمى الخيف بالقرب من المدينة المنورة . وبعد قتال عنيف انهزم جيش طوسون بعد ثلاثة أيام من القتال، مخلفا وراءه عددا من القتلي والجرحي، بلغ حوالى خمسة آلاف جندي (2). ولكن في العام التالي جاء محمد علي بنفسه يقود جيشا جديدا، فاحتل به مكة والمديّنة وانتدب ابنه ابر أهيم لإتمام مهمّته في حرب السعوديين، ولّقد نفذ القائد الشاب او امر أبيه، وانتصر على الوهابيين بعد حروب عنيفة وعديدة، دافع هؤلاء عن وجودهم وعن عاصمتهم الدرعية ، دفاعا بطوليا مستميتا ، ولكن بعد أن طال أمر حصار الدرعية وبدأت المدافع تسقط قنابلها على بيوت المدينة وشوار عها، وبعد أن فقد الكثيرين من أعوانه واقاربه استسلم إمام الوهابيين أنذاك عبد الله ابن سعود في التاسع من سبتمبر عام 1818م، فارسله إبراهيم باشا إلى مصر ومن هناك أرسل مع نفر قليل من أصحابه إلى الآستانة حيث تخلصت السلطات العثمانية منهم(3) ـ

وبينما كان إبراهيم باشا يحاصر الدرعية وفد إليه زعماء بني خالد برئاسة محمد وماجد ولدي عريعر بن دجين وزينوا له فتح الاحساء، على أن يكونوا نوابا على تلك البلاد وكانت هذه فرصتهم التي طالما انتظروها بفارغ الصبر. فوعدهم ابراهيم باشا بذلك خاصة أن البلاد كانت ملكهم قبل سيطرة السعوديين عليها (4). وفي هذه الاثناء والحصار مازال مستمرا جاءت لابراهيم باشا رسالة من والده يامره فيها بتهديم الدرعية وبفتح الاحساء بعد الانتهاء من أمر عاصمة الوهابيين. وهنا يبدو لنا أن محمد علي بدا يتطلع الى الخليج، فرأى أن الاحساء خير قاعدة يمكنه الانطلاق منها لتحقيق اهدافه في السيطرة على الخليج العربي، ذلك الممر المائي الهام. جاءت تلك الرسالة تدعيما لمطالب شيوخ بني خالد التي تقدم بها لابراهيم باشا فبعث الى والده برسالة يقول (5)... وصلت مكاتبتكم السامية وحيث أنكم تفضلتم وذكرتم بوجه التاكيد، أنه احيلت الى عهده عبدكم ... وضع القصيم والاقاليم الاخرى الكائنة فوقنا تحت نظارتنا، وادخال الحسا تحت طاعة السلطان... وبعد فتح الدرعية بتوفيق الله تعالى يكون ضبط الحسا وميناء قديف (قطيف) وانتزاعهما من يد الخوارج من المسائل الطبيعية. كما أنه سيحصل العلم بالتمام بكل امر من امور الاقاليم وانتزاعهما من يد الخوارج من المسائل الطبيعية. كما أنه سيحصل العلم بالتمام بكل امر من امور الاقاليم

#### الاحساء ابان الاحتلال المصري حتى 1819:

ولقد اوفى ابراهيم باشا بوعده لآل عريعر فبعث بماجد ومحمد ولدي عريعر الى الاحساء بعد احتلاله للدر عية، فقاما بالاستيلاء على إقليم الاحساء وخاصة على عاصمة الإقليم دون مقاومة ، لأن عامل الوهابيين عليها فهد ابن عفيصان كان قد تركها والتجأ الى البحرين، وبعد أن تم لهم الاستيلاء على مدينة الحسا سار محمد بن عريعر الى القطيف واستولى عليها، وعاد بذلك إقليم الاحساء لطاعة بني خالد، الا أن

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ، ص 39.

<sup>(2)</sup> أمين الريحاني نجد وملحقاته ، ص72 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ، ص89- 90 .

<sup>(4)</sup> محمد أل عبد القادر الانصاري، تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد ،جـ 1، ص144.

<sup>(5)</sup> وثائق عابدين ، مكاتبة من ابر اهيم إلى والده بتاريخ 9/ رمضان /1233هـ .

<sup>(6)</sup> الوثيقة السابقة.

ذلك لم يطل ، فلقد ارسل ابراهيم باشا محمد كاشف برفقه مائتين واربعين رجلا، وحيث امرهم بالاستيلاء على جميع ما في بيت المال، وما كان لآل سعود من اموال وسلاح وخيل ففعلوا ذلك ، بل وصادروا اموال كل رجل له علاقة بآل سعود وقتلوا قاضي الاحساء الشيخ عبد الرحمن بن نامي وجميع هيئة التعليم والارشاد التابعة للوهابيين، وعندما رأى آل عريعر تلك الفظائع ترتكب امام اعينهم ، ايقنوا أن امن الإقليم لن يستتب ، وكذلك أدركوا أنهم لن يكونوا في مأمن من ذلك الاستبداد والتعسف فغادر زعماؤهم الاحساء هربا الى العراق(1) ، في اعتقادنا أن ابراهيم باشا كان قد استجاب لطلب آل عريعر لكي يمهدوا له الاستيلاء على الاحساء دون أن يفقد في ذلك العديد من جنده ، ودون أن يكلفه ذلك الجسيم من جهده. فلما استتب امر الاحساء لآل عريعر ، ارسل اليه اولئك النفر الذين اساؤا اليه وساعدوه بطريقة غير مباشرة ـ ودون أن يعملوا ـ على إنهاء الوجود المصرى في الاحساء.

لم يدم الاحتلال المصري للأحساء طويلاً فيبدو أن شيوخ بني خالد استطاعوا التأثير على والي العراق العثماني الذي لم يكن ينظر الى تقدم المصريين نحو الخليج وبلدانه بعين الرضى. كان والي العراق أنذاك داود باشا الذي بذل كل جهده واستطاع التأثير على الباب العالي الذي اوعز بدوره الى محمد علي بضرورة الإنسحاب من الجزيرة العربية ونفذ ابراهيم اوامر ابيه، واما الاحساء فقد عاد اليها آل عريعر ولاة من قبل الدولة العلية(2)، ويتبعون بغداد من الناحية الادارية ولا غرو في ذلك فلقد كانوا يدينون بالولاء لوالى العراق قبل وصول القوات المصرية الى الاحساء(3).

وفي اثناء الاحتلال المصري لهذا الإقليم، تعاون مع قوات ابراهيم باشا زعيم محلي مشهور هو رحمة بن جابر الجلاهمة فلقد قدم للقوات المصرية مساعداته البحرية ، فدكت مدافع سفنه قلاع ميناء القطيف وذلك انتقاما من الوهابيين الذين كانوا قد هدموا حصنه المنيع في الدمام عام 1816م<sup>(4)</sup>.

انسجت قوات ابراهيم باشا في صيف عام 1819م، فلقد غادر محمد أغا كاشف نائب ابراهيم باشا على الاحساء يوم 21 يوليو من عام 1819م، وتبعه جنده في يوم 24 من نفس الشهر، وكانت فرحتهم بالانسحاب كبيرة جدا، لتخلصهم من قسوة الطقس والظروف الصعبة التي كانوا يعملون فيها<sup>(5)</sup>, وتابعت تلك القوات انسحابها من نجد في نفس الصيف مخلية البلاد للقوات التركية البديلة <sup>(6)</sup> واما الاحساء فكان حظها افضل من نجد، اذ لم تدخلها القوات التركية وتركت الادارة فيها لبني خالد فشاع في ربوعها الاستقرار <sup>(7)</sup>.

#### دور بريطانيا إبان الاحتلال المصري للاحساء:

اما عن موقف بريطانيا من القوات المصرية ووجودها في الاحساء فالواقع أنه كانت هناك محاولة من قبلها للاتصال بتلك القوات وذلك لايجاد قاعدة للتفاهم والتنسيق بين الطرفين ، لأن بريطانيا كانت قد بدات تهتم بشؤون الخليج منذ بداية القرن التاسع عشر . ولقد بدأ اهتمام الإنجليز لايجاد تعاون مع قوات محمد علي منذ اللحظة الاولى التي وطئت فيها اقدام المصربين الاحساء ، واصبحوا يطلون من قاعدتهم الجديدة على بلدان الخليج، وكان الإنجليز يدركون اهمية الخليج بالنسبة لقوات محمد علي، خاصة وأن هذه القوات

الانصاري ، المصدر السابق ، ص144- 145.

معبد العزيز ، نوار ، داود باشا والي بغداد ، ص230 ، وانظر أيضا : محمود بهجت سنان ، تاريخ قطر العام ، ص(2)

<sup>(3)</sup> عبد العزيز نوار ، تاريخ العراق الحديث ، ص189 .

<sup>(4)</sup> ج.ج. لوريمر ، دليل الخليج ، ج3 ، ص1427 .

<sup>(5)</sup> المصدر ، نفسه ، ص1430 .

<sup>(6)</sup> الريحاني ، نجد وملحقاته ، ص91.

<sup>(7)</sup> فلبي ، المصدر السابق ، 174 .

تسيطر على مياه البحر الاحمر. وبالاضافة الى ذلك كانت القوات المصرية تحتل أواسط الجزيرة العربية ، وتتخذ من نجد قاعدة خلفية ذات عمق استراتيجي لحماية وجودها على شاطئ الخليج العربي، لذا ايقن الإنجليز أن السلطات المصرية اذا ما تمركزت في الاحساء وتطلعت منها الى بلدان الخليج وخاصة عمان (1) ، فمعنى ذلك أنها اوجدت قواعد ثابتة لها في الخليج وعلى شواطئه ، الامر الذي يصعب بعده اقتلاعها من هذه المنطقة الحيوية الهامة بالنسبة للوجود البريطاني الآخذ بالنمو في هذه المنطقة.

ولما كانت السياسة البريطانية المتبعة في تدعيم وجودها في منطقة الخليج مقصورة على النشاط البحري هذاك ، فقد حاولت بريطانيا ربط موانئ الخليج مقصورة على النشاط البحري هذاك ، فقد حاولت بريطانيا ربط موانئ الخليج وسواحله بها ولكن دون التورط في التدخل السافر في شؤون بلدان داخل الجزيرة العربية لما كانت تعلمه من أن مثل هذا التورط سيسبب لها نزيفا في اموالها وجنودها بالاضافة الى الكره والعداء الذي سيخلفه مثل هذا التورط في نفوس سكان البلاد الداخلية. كل هذه العوامل مجتمعة كانت وراء محاولة التفاهم التي تقدمت بها بريطانيا الى السلطات المصرية في الخليج وذلك لايجاد تعاون لتسهيل المصالح المشتركة بينهما، وعملا بذلك ارسلت احد مبعوثيها وهو الكابتن (ج. فورستر سادلر)(2) الى ابراهيم باشا، حيث وصل الى ساحل الحسافي مهمة خاصة على ظهر السفينة فستال بعد ظهر يوم 18 يونيو عام 1819 . ويبدو أن السفينة لم توفق في الوصول الى أحد الموانئ ، فجنحت طوال تلك الليلة الى الشاطئ ، وفي اليوم التالي وصل وفد للتهنئة بسلامة الوصول من حليف المصريين في المنطقة والرجل الذي كانت له السيطرة الفعلية على شواطئ منطقة القطيف، ونعني به رحمة بن جابر عير أن المبعوث البريطاني اتهم رحمة بن جابر وكذلك خليل آغا نائب الحاكم المصرى في القطيف بأنهما اشتركا في عملية تضليله وخداعه اذ زينو له أن يتخذ من سيهات (3) مركزا لإنطلاقه في رحلته من ذلك الشاطئ الى مدينة الهفوف مركز الحاكم المصرى للإقليم حيث يمكنه عرض افكاره وشرح مهمته لذلك الحاكم، بينما كان سالدر يضع في مخططه الإنطلاق من العقبر وكان هذا التغير في الخطة قد اضاع عليه عدة ايام هامة مما ساعد في إفشال مهمته (4).

هنا يجب أن نقف قليلا لنتساءل عن الدوافع التي جعلت كلا من نائب الحاكم المصري و رحمة بن جابر يحاولان تضليل المبعوث البريطاني وبذلك يساهمان في إفشال مهمته.

في رأيي أن هذا الاتهام على جانب كبير من الصحة ، اذا ما عرفنا أن رحمة بن جابر كان يسعى جاهدا لتثبيت نفسه كحاكم محلي في منطقة القطيف والدمام من الساحل الاحسائي وكانت اطماعه في البحرين معوفة ، وعداؤه لحاكمها قد وصل الى نقطة اللاعودة . واذا ما علمنا أن موقف بريطانيا أنذاك كان وديا مع البحرين ، وأن بريطانيا التي بدأت تهتم بشؤون الخليج كانت تسعى لضم البحرين الى جانبها، لأدراكنا مدى خطورة التفاهم الإنجليزي المصري في المنطقة على مصالح رحمة بن جابر ولذا ايقن

<sup>(1)</sup> كانت عمان ولا تزال تشكل مفتاح الخليج العربي إلى المحيط الهندي وبحر العرب فالسيطرة عليها ستمكن قوات محمد على في البحر الاحمر من الاتصال بقواته في شرق الجزيرة العربية .

<sup>(2)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ج3 ، ص1428 .

<sup>(3)</sup> سيهات: قرية ساحلية في اقصى واحة القطيف جنوبا.

<sup>(4)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ج3، ص1428.

رحمة أن أي تقارب بينهما في هذه المنطقة يعني القضاء على آماله في السيطرة على ساحل الاحساء وعلى البحرين. كما أنه يعني سيطرة بريطانيا ، الدولة القوية بحريا، على مياه الخليج وانتعاش الشيوخ المحليين الموالين لها، كشيوخ البحرين، الذين كان رحمة يعتبر هم قد سلبوه حقه في مشاركتهم حكم البحرين(1).

اما عن دور خليل آغا نائب الحاكم المصري في القطيف فنستطيع تعليله بعدم رغبة القوات المصرية ذاتها في البقاء في تلك البقاع رغم أن ذلك يخالف الى حد ما رغبة السلطات المصرية التي تتصرف بأمور تلك القوات ـ أعني بذلك أن الجنود المصريين كانوا يعيشون في حالة من الإرهاق و عدم الاستقرار لسوء الاحوال الجوية من ناحية ولعدم تعاون السكان معهم من ناحية أخرى. لهذا رآى خليل آغا أن أي تفاهم بين البريطانيين وبين مصر يعني بقاء القوات المصرية في الاحساء لمدة أطول تحت تلك الظروف القاسية وفي أماكن بعيدة عن بلادهم وأهلهم لذا التقت مصالح كل من خليل آغا ورحمة بن جابر فقاما بتضليل كابتن سادلر ليضيعا عليه الوقت ، لأن سادلر كان قد وصل الى شاطئ الاحساء في الوقت الذي صدرت فيه الأوامر لخليل آغا بالإنسحاب من المنطقة الساحلية الى الهفوف ، وتسليم ادارة شؤون المنطقة لرجل من زعماء بني خالد يدعى مشرف وهو ابن أخ الشيخ محمد بن عريعر زعيم بني خالد. وهكذا عند اجتماع سادلر بخليل آغا في القطيف، لم يتمكن الأخير من تقديم أي مساعدة له ، لأن همه كان تامين انسحابه مع ثلة من جنده لا يتجاوز عددها ( 60 رجلا ) ، اذ أن القبائل العربية في المنطقة عندما علمت بانسحاب القوات المصرية ، بدأت تغير عليها ناهبة سالبة (2).

وبناء على الصعوبات التي واجهت هذا المبعوث وجد نفسه في مأزق لا يخرجه منه الا الاتفاق مع شيوخ بني خالد الذين عادوا لحكم الإقليم لكي يسهلوا له مهمة وصوله الى الهفوف.

وفي رأيي أن بني خالد كانوا أيضا لا يرغبون في نجاح مهمة سادلر وكان همهم الخلاص من القوات المصرية لكي يحلوا محلهم في حكم الاحساء، ولذا نراهم يأخذون سادلر من سيهات الى الهفوف عبر الصحراء في رحلة طويلة جدا لكي يؤخروا هذا المبعوث ما أمكن عن الوصول الى الحاكم المصري محمد أغا كاشف في مدينة الهفوف . ويصف سادلر سلوك شيوخ بني خالد معه بالقسوة وبأنه تعرض لعذاب جسدي وقلق نفسي كبير . وقد أمضى في الطريق وقتا طويلا إذ خرج من سيهات يوم 28 يونيو عام 1819 ووصل الى الهفوف ـ قاعدة الإقليم ومركز الحاكم المصري ـ يوم 11 يوليو من نفس العام . وهناك قوبل بحفاوة من قبل محمد كاشف الذي أبدى اهتماما بمهمته ، ووعده بتقديم المساعدات اللازمة لتسهيل أمر الاتصال بإبراهيم باشا الذي كان يقيم في الدرعية وعرض عليه أن يصحبه مع قواته المنسحبة الى نجد والتي تحدد يوم 22 يوليو عام 1819م مو عدا لبدء انسحابها ولكن الحاكم المصري تسلل مع عدد ضئيل من جنده خفية ، وترك سادلر يواصل مع العدد الكبير من الجند المصري الانسحاب يوم 24 يوليو فيها . ويصف سادلر القوات المنسحبة بأنها كانت في غاية الفرح لتركها ذلك الإقليم ، لشدة حرارته ، وقسوة الظروف التي كانوا يعملون فيها . وعرف سادلر اثناء اقامته في الهفوف من الإهالي أنهم كانوا يترقبون الظروف التي كانوا يعملون فيها . وعرف سادلر اثناء اقامته في الهفوف من الإهالي أنهم كانوا يترقبون

<sup>(1)</sup> رحمة بن جابر: ينتمي لجماعة العتوب، التي تنتمي فيما يرجع إلى قبيلة (عنزة)، وقام العتوب بمغادرة ديار هم في منطقة الافلاج في نجد على اثر خلافات وقعت لهم مع جيرانهم، وكان تجمعهم يتكون من آل الصباح و آل خليفة و الجلاهمة، وقد استوطنوا قطر بعد رحيلهم من الافلاج، ثم انتهى بهم المطاف في الكويت حوالي سنة 1716م، وتعاونوا على تأسيس مدينة الكويت حول كوت محمد بن عريعر الصغير. ولم يمض أكثر من خمسين سنة حتى انفصل آل خليفة ونزحوا إلى الزبارة في قطر حيث أسسوا دولة لهم هناك وسرعان ما لحق بهم الجلاهمة ولقد قام الجلاهمة بزعامة جابر العتبي والد رحمة بدور هام في فتح البحرين وضمها لآل خليفة. الا ان آل خليفة تنكروا لهم وحرموهم من المشاركة في الحكم، ولذلك تمرد رحمة عليهم وراح يحالف كل طامع في البحرين، من امثال السلطان سعيد امام مسقط وكذلك الوهابيين، والمصريين، في سبيل القضاء على آل خليفة ولكنه في النهاية قدم حياته ثمنا لأماله التي لم تتحقق، إذ تمكن العتوب بالتعاون مع بني خالد من القضاء عليه سنة 1826م.

انظر ، جمال زكرياً قاسم ، حوليات كلية الأداب ، عين شمس ، م 9 ، سنة 1964 ، ص179- 193 .

<sup>(2)</sup> لوريمر، المصدر السابق، جـ 3, 1429

تلك اللحظة بفارغ الصبر $^{(1)}$ . ونستنتج من هذا أن سادلر كان يجمع معلوماته عن القوات المصرية وعن مدى تعاون سكان الإقليم معها، وكان يدون ذلك لكي تستفيد منه حكومة بلاده .

وعلى أي حال لقد تابع سادلر رحلته الى نجد، ولكنه فشل في الاجتماع بابر اهيم باشا لأن الاخير كان قد غادر نجد عائدا الى الحجاز ، قبل وصول سادلر ولم يتمكن من الاجتماع به إلا في 8 سبتمبر عام 1819م في المدينة المنورة حيث قدم له المقترحات التي حملها، فرفعها ابر اهيم باشا الى والده، ولكن تلك المقترحات لم تلق ترحيبا من محمد علي ، واضطر سادلر الى الابحار عائدا الى بلاده دون أن يحقق هدفا من رحلته .

ومهما يكن ممن أمر فإن انسحاب القوات المصرية كان لصالح بريطانيا، إذ راحت توطد وجودها في بلدان الخليج دون منافس تحسب له أي حساب ، فضرب أسطولها في ديسمبر من نفس العام 1819م رأس الخيمة بحجة القضاء على القرصنة ، وراح ممثلها في الخليج السير وليم جرانت كير يكبل بلدان الخليج بقيود المعاهدة العامة التي منحت بريطانيا اليد العليا في تلك الجهات(2) ، كما أن هذه المعاهدة حرمت على الإمارات برفع اعلام خاصة على سفنهم ، وأن تخضع سفنهم للتقتيش من قبل السفن البريطانية(3).

ولكن هذه المعاهدة لم تشمل ساحل الاحساء، كما أن الإنجليز لم يحاولوا الاستيلاء على ذلك الساحل رغم أنه تسنى لهم وجود عسكري كبير في ميناء القطيف أثناء احتلال محمد كاشف لإقليم الاحساء. وذهب بعض الباحثين الى أن ذلك الوجود العسكري كان عبارة عن تظاهرة لتأييد المصريين في احتلالهم لتلك البلاد<sup>(4)</sup>، ولكن في اعتقادنا أن هذا التأييد الظاهري كان يخفي ورائه النية الحقيقية لبريطانيا ألا وهي إشعار القوات المصرية بشكل خفي بأنها قادرة على الوصول الى تلك المناطق والسيطرة عليها، لأنها كانت تعلم جيدا أن الوجود المصري على ساحل الخليج العربي يشكل بدون ريب تحديا مباشر لوجودها في تلك الجهات.

وهنا يتساءل أحد الباحثين وهو سنت جون فلبي (5) ، لماذا لم تستول بريطانيا على كل بلدان الخليج طالما تحقق لها وجود في مياه القطيف ، و بمعنى آخر فأن فلبي يريد أن يقول أنه طالما كانت بريطانيا تسعى الى السيطرة على بلدان الخليج أتيحت لقواتها الفرصة للوصول الى ميناء القطيف ، فلماذا لم تستول على ساحل الاحساء ، ولماذا تركته بعد ذلك في أيدي القوى المحلية، ولم تقيده بمعاهدات كما فعلت بالنسبة للبحرين ورأس الخيمة وبقية بلدان الخليج؟ ولكنه في اجابته على ذلك التساؤل، لا يعطي إلا سببا واحد لذلك فيقول:... ولربما كانت عودة ماجد بن عربعر وأخيه الى الاحساء بعد مغامرة الاتراك (المصريين) لها حلا مؤقتا مرضيا من وجهة النظر البريطانية....(6).

وفي اعتقادنا أن هناك ثلاثة أسباب منعت بريطانيا من التدخل في شؤون الاحساء ، كما فعلت في راس الخيمة :

أولها: أن بريطانيا قد صرحت في أكثر من مناسبة بأنها تعمل للسيطرة على بلدان الخليج، دون أن يكلفها ذلك الكثير من النفقات ، وهي تعتقد أن دخولها في حرب سافرة مع الساحل الاحسائي سيجرها

<sup>(1)</sup> المصدر ، السابق ، ج3 ، ص1430 .

يُقُول لوريمر في ذلك: ... وأثناء وجوده في الهفوف، عرف كابتن سادلر ان الغزاة المصريين، كانوا قد انتهجوا كل وسيلة ممكنة لتعزيز سلطتهم في الاقليم الذي احتلوه، وعرف ايضا أن الأهالي كانوا ينتظرون رحيلهم بفارغ الصبر .....

<sup>(2)</sup> سيد نوفل ، الخليج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي ، ص259- 262 .

<sup>(3)</sup> نوار ، تاريخ العراق الحديث ، ص190 .

<sup>(4)</sup> فلبي ، المصدر السابق ، ص165.

<sup>(5)</sup> نفس ، المصدر ،ص165 .

<sup>(6)</sup> نفس المصدر ، ص 165.

للتدخل بقواتها في داخل شبه الجزيرة العربية ، وهذا ما كانت دائما تتلافاه، وتقصر جهدها على النشاط البحري ، وما هو في متناول مدافع سفنها وبوارجها الحربية فقط.

وثانيها: أن وجود رحمة بن جابر على ذلك الساحل، وفي منطقة القطيف بالذات، حيث كان يقيم في قلعة الدمام كان له أثره في عدم تدخل بريطانيا في شؤون ذلك الساحل، وذلك راجع الى أن رحمة ابن جابر على الرغم من شهرته كقرصان ، إلا أنه تجنب دائما الاصطدام بالقوات البحرية البريطانية (1). هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، فلقد كان رحمة بن جابر حليفا لسلطان مسقط السيد سعيد الذي كان بدوره حليفا لبريطانيا وقدم لها مساعدات في ضرب مقر القواسم في رأس الخيمة في هذا العام 1819م . لذا كانت بريطانيا لا تريد أن تخسر صداقة سلطان مسقط أو تجلب عليها نقمة رحمة الذي كان يتمتع بتأييد بعض قبائل الاحساء .

وثالثها: أن عودة (آل عريعر) اعداء الوهابيين التقليديين سيمنع الى فترة من الزمن زحف الوهابيين على بلدان الخليج ، وكان الوهابيون هم الذين يشكلون الخطر الداهم بالنسبة لبريطانيا، لأنهم كانوا يشجعون القرصنة على حسب رأي البريطانيين $^{(2)}$  وأن كان السعوديون يعتقدون أن ما كان يقوم به اتباعهم في البحر امثال القواسم إنما هو جهاد ضد أعداء الإسلام $^{(3)}$ .

نخلص مما تقدم الى أن القوات المصرية قد انسحبت في صيف عام 1819م من الاحساء تاركة تصريف امورها لآل عريعر، شيوخ بني خالد الذين كانوا يعتمدون في تأييدهم السياسي على والي العرق، الذي سرعان ما تدهور الوضع في بلاده. إذ بدأت فارس تضغط على العراق 1820م وقد تحرج موقف (داود باشا) على أثر ذلك ولم يستطع تقديم العون لبني خالد، لذا وجدوا أن حلفائهم السابقين من المصربين هم القوة الوحيدة التي يمكنهم الاعتماد عليها، اذا ما تعرضوا للخطر، ولذلك لم تنقطع الصلة بين القوات المنسحبة وبني خالد، بل على العكس، أضحى حكام الاحساء الجدد ينظرون الى حكومة القاهرة على أنها خير معين لهم، بإمكانها أن تمدهم بالقوة وتقف الى جانبهم أمام الضغط البريطاني المتزايد والذي راح يأخذ شكلا سافرا على شواطئ الخليج، وبدا بنوا خالد يحسبون له ألف حساب على أثر إخضاع راس الخيمة بقوة السلاح عام 1819م، وارغام الإمارات العربية الأخرى على توقيع المعاهدة العامة الخيمة بقوة السلاح عام 1819م، وارغام الإمارات العربية الأخرى على توقيع المعاهدة العامة

#### الصراع على الاحساء بعد انسحاب المصريين:

وهكذا واجه بنو خالد مع عودتهم لحكم الاحساء صعوبات عدة، فذاك النشاط البريطاني المتزايد على شواطئهم والذي كان يخيفهم كما أشرنا آنفا، وذاك (رحمة ابن جابر) الذي راح يسبب لهم متاعب داخلية، لأنه كان يرى في عودتهم الى الاحساء تحديا لمركزه على شواطئ القطيف، وهو المركز الذي أحرزه بتحالفه مع القوات المصرية، فنحن نعلم أن مدافع سفنه راحت تقصف القطيف في اللحظات الأولى لوصول القوات المصرية الزاحفة. ولقد

<sup>(1)</sup> انظر رحمة بن جابر الجلاهمة لجمال زكريا قاسم ، حوليات كلية الآداب ، عين شمس ، م9، سنة 1964 ، ص189

Selection from the records of Bombay Government Historical sketch about whhabees, p. (2)

<sup>(3)</sup> ونحن نشارك السعوديين ذلك الاعتقاد.

<sup>(4)</sup> عبد العزيز نوار ، المصدر السابق، ص189.

كافأه ابراهيم باشا على عمله ذلك بأن منحه تصريحا باعادة بناء قلعته في الدمام التي كان الوهابيون قد حطموها سنة 1816م (1) ، وكان ابراهيم باشا آنذاك يريد أن يجعل له أنصارا في منطقة الخليج يعتمد عليهم اذا ما فكر في الانسحاب مستقبلا، بالاضافة الى أن (رحمة) كان يعتبر القوة البحرية الوحيدة المساندة لابراهيم وقواته على شواطئ الخليج العربي آنذاك (2) ، ولذا كان انسحاب القوات المصرية من الاحساء وعودة آل عربعر اليها بمثابة نكسة لأماله، فلقد كان رحمة يعول الكثير على مساعدة القوات المصرية له في تثبيت مركزه على ذلك الساحل ومساعدته في القضاء على أعدائه (آل خليفة) حكام البحرين، ولكن ذلك لم يفت في عضده فراح يهاجم من قاعدته على ساحل الاحساء سفن البحرين ويضيق الخناق على العتوب هناك، ولكن صراعة هذا مع جيرانه، أدى الى اضطراب الأمن في البحرين مساخته الضطر بريطانيا أن تعترف له بالسيادة على منطقة القطيف على ان يكف عن مهاجمته للبحرين وسفنها. وكانت بريطانيا آنذاك ترغب في تأكيد نتائج ايجابية لحملتها على رأس الخيمة، ولكن (رحمة) لم يستجب وكانت بريطانيا آنذاك ترغب في تأكيد نتائج ايجابية لحملتها على رأس الخيمة، ولكن (رحمة) لم يستجب لذلك ورفض الانصياع لبريطانيا في التوقيع على المعاهدة العامة في عام 1820م (3)

وهنا نقف لكي نتساءل ، لماذا رقض (رحمة بن جابر) ذلك؟ وهل كان رحمة بذلك يمثل تمردا عربيا على سياسة بريطانيا في الخليج؟

من المعروف أن (رحمة) كان يعمل من أجل قضية سياسية وكانت قضية تشكل بالنسبة له الوجود أو الاندثار الى الأبد، ورأى أن الحلول الوسط لا تنفع مع أعدائه من آل خليفة ، وكان توقيعه على المعاهدة العامة سيلزمه بعدم مهاجمة البحرين ، وكان يدرك أن بريطانيا قادرة على أنهاء أي هجوم يقوم به بعد ذلك ، بالاضافة الى أن وضعه المادي كان عسيرا ، فكأن يضطر الى فرض الأتاوة على مدينة القطيف ، وبعض السفن التي تدخل منطقة نفوذ بين الحين والآخر ، وذلك لتحسين موقفه المالي وتعزيز موقفه العسكري ، وكان هذا مخالفا لما جاءت به مواد تلك المعاهدة.

ومن ناحية أخرى كان رحمة يدرك أن بريطانيا تتبع سياسة عدم التدخل في شؤون داخل الجزيرة العربية ، وكان رحمة يعتمد على بعض القبائل الموالية له على الشاطئ ، اضف الى ذلك أن رحمة كان يعتبر حليفا لسلطان مسقط ، وأن بريطانيا لم تكن لتضحي بصداقة سلطان مسقط في سبيل القضاء على رحمة وربما كان لتكافؤ القوى العسكرية بين العتوب ورحمة ، وعدم تفوق أحدهما على الآخر ، اثره في احراج موقف بريطانيا فهي لا تريد أن تنهي احدى القوتين بالعدوان السافر حتى لا تجلب عليها نقمة سكان الخليج ولذا استغل رحمة تلك الظروف ورفض التوقيع على المعاهدة العامة لعام 1820م متحينا الفرصة للانقضاض على البحرين من جديد.

حاول رحمة بن جابر من موقعه على ساحل الاحساء أن يجد حليفا له يساعده في القضاء على العتوب، ولقد اتفق مع الحاكم مقاطعة فارس عام 1820م، ولكن الكولونيل بروس ممثل شركة الهند الشرقية البريطانية في المنطقة استطاع عام 1822م اقناع أمير شيراز بالتخلي عن حليفه ابن جابر. و هكذا استطاعت بريطانيا أن تطعن رحمة بن جابر في تطلعاته لايجاد حليف قوي يعتمد عليه  $^{(4)}$ . و هنا راح العتوب يطلبون من بريطانيا العمل على تهدئة الخلاف بينهم وبين رحمة بن جابر ، ولكن المندوب السياسي البريطاني التي تقدم بها كل من الطرفين  $^{(5)}$ .

ولكن بعد عامين أجبرت الظروف كلا من رحمة وشيخ البحرين على الاتفاق وتوقيع معاهدة في فبراير عام 1824م، وذلك بتمهيد من المقيم البريطاني في الخليج (أ. ج. ستانوس) E.G.stannus. وقد

Arrnold Wilson The Persian Gulf 3 rd imp. London 1959, p. 210 (1)

<sup>(2)</sup> جمال زكريا قاسم، حوليات كلية الآداب، عين شمس، م 9 لعام 1964، انظر المقال بعنوان: (رحمة بن جابر)، ص 186.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص 189.

<sup>(4)</sup> المصدر ، السابق، ص190

Selections from the records of Bombay Government Historical Sketch about Uttobbee (5)

Arabs .p .373

جاءت في تلك المعاهدة عدة شروط تلزم رحمة أولا: باطلاق يد حاكم البحرين ومعاقبة قبيلة آل بوسميط الذين كانوا قد لجأوا الى ساحل الاحساء، وثانيا: الزام رحمة بعدم الاعتداء على البحرين ، واعتبار شيخ البحرين وشعبه اخوانا له يساعدهم ضد أي عدوان يقع عليهم (1).

ولكن هذه المعاهدة كانت قد قيدت رحمة فوقع في مأزق مالي فيمم شطر سلطان مسقط حليفه القديم، ولكنه عاد ولم يحقق ما كان يرجوه ، فاتجه الى القطيف وحاصرها وأجبرها على دفع الاتاوة بدأ ينهب سفن المدينة التابعة لآل عريعر ، مما اضطر بريطانيا لارسال سفينتين حربيتين لترابطها خارج ميناء القطيف وانذرته بأن يكف عن اعماله ، والا اضطرت لا يقافه عند حده بالقوة ، ولكن رحمة لم ينصع لتهديداتها كما أن بريطانيا لم تنفذ تلك التهديدات ، وقررت عدم التدخل الا اذا امتدت أعماله خارج منطقة القطيف (2) ، وهذا اعترف بل تأكيد للاعتراف السابق بسيادة رحمة على منطقة الدمام والساحل المجاور لها بما فيه مدينة القطيف .

وفي اعتقادنا أن عناد رحمة كان يرجع الى عاملين هامين:

اولهما : أن هذه المنطقة كانت تشكل بالنسبة له ملكا ، ولا يمكنه أن يسمح لأحد بالتدخل في شؤون ملكه

وثانيهما: أن عودة الوهابيين للظهور من جديد في نجد تحت سلطة تركي بن عبد الله كان يشكل بالنسبة لم بارقة أمل جديد، ربما استطاع استغلالها لصالحه، خاصة وهو يعلم أن الوهابيين لن يتركوا أمر الاحساء لأعدائهم من آل عربعر، كما أنهم سيسعون الى اخضاع البحرين لحكمهم كما كانت سابقاً.

وفي مثل هذه الظروف أصبح واضحاً أن المعاهدة بين رحمة والعتوب أصبحت شبه لاغية ، وخاصة عندما تركت بريطانيا لرحمة السيطرة على منطقة القطيف وتركته يهاجم سفنها هناك , فتجدد العداء وبدأت مناوشات لم تصل حد الحرب المنظمة، وتقدم الطرفان للمقيم البريطاني يطلبان عقد معاهدة جديدة بينهما , فاشترط عليهما دخول أهل القطيف طرفا في الصلح على اعتبار أنهم تابعون لبني خالد فرفض رحمة ذلك(3) ، وهنا أسرع العتوب الى بني خالد يتحالفون معهم ضد رحمة للخلاص منه . فقد كان يشكل شوكة في خاصرة بني خالد - فهو يحتل جزءا من سواحلهم ويقيم عليه قلعته في الدمام ، ويهدد إحدى مدنهم الهامة في تلك المنطقة (القطيف) ، واما مصلحة العتوب فكان زوال ذلك المنافس الطامع في البحرين نفسها والذي عمل كل جهده القضاء على حكامها ، واما بريطانيا التي كانت تخشى عودة البحرين نفسها والذي عمل كل جهده القضاء على حكامها ، واما بريطانيا التي كانت تخشى عودة الوهابيين للاحساء من جديد، واحتمال تحالف رحمة معهم، فقد تركت الامور تسير في مجراها دون أن التنفل ، وقام بنو خالد بمحاصرة رحمة عام 1826م برا بينما تصدت قوات العتوب البحرية لإحدى سفنه التي كان هو على ظهرها في خليج القطيف ، وعلى الرغم من كثرة السفن التي حاصرته إلا أنه قاتل بضراوة حتى انفجرت الذخيرة الموجودة في سفينته يستعين بأحد ابنائه الصغار في تصريف شؤون المعركة بصره ، لذا راح في أثناء محاصرة سفينته يستعين بأحد ابنائه الصغار في تصريف شؤون المعركة بصره و الاخيرة في حياته ، ومات رحمة و هو لا يزال يتمتع بنفعه المعهود ، وروحه المتمردة (4).

و على أثر موته حاول سلطان مسقط واما الوهابيين تثبيت ابنه بشر بن رحمة في قلعته بالدمام وكان كل منهما يهدف الى خدمة مصالحه الخاصة ، فامام الوهابين كان يسعى الى جعل بشر بن رحمة اداة لتحصيل

Selections from the records of records of Bombay Government . Treaties With the Arab (1)

Tribes of the persion Gulf .P. 85

<sup>(2)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ج3 ، ص1432

<sup>(3)</sup> نفس المصدر والمكان

<sup>(4)</sup> انظر رحمة بن جابر الجلاهمة ، حوليات كلية الأداب ، جامعة عين شمس ، م 9، سنة 1964 ، ص191. انظر أيضا ابن بشر ، المصدر السابق ، ج2، ص27. والتحفة النبهانية ، ص152.

الزكاة له من العتوب ، كما أن سلطان مسقط ما انفك يفكر بالبحرين ، ويطمع بالاستيلاء عليها  $^{(1)}$  . وفعلا زحف ـ يؤيد بشر ـ على البحرين في عام 1828م ، ولكنه خسر العديد من جنده وعاد يجر أذيال الفشل  $^{(2)}$  ، ولذا اضطر بشر على اثر ذلك لمغادرة ساحل الاحساء الى مسقط عام 1833م ، وهكذا اختفت اسرة الجلاهمة كقوى سياسية في المنطقة  $^{(3)}$ .

#### عودة الاحساء تحت الحكم الوهابي:

لم يكد بنو خالد يستريحون من خطر (رحمة) حتى لاح في افق بلادهم خطر أكبر يتمثل في ظهور الوهابيين من جديد في نجد تحت قيادة تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود أحد افراد البيت السعودي، الذي كان قد تمكن من الافلات من قبضة إبر اهيم باشا على أثر احتلال الاخير للدر عية ، ووجد له ملجأ بين أعراب البادية في منطقة الخرج . وبعد أن اختفى لفترة عاد الى الدر عية ليجد (محمد بن مشاري بن معمر) أحد اعيان (العبينة) ((4)) قد طمع في الرئاسة وبايعه بعض أهالي نجد، واخذ يعيد تعمير الدرعية ، وراح يكاتب سكان نجد ليفدوا إليه مبايعين بالامامة، وفعلا قدم إليه بعضهم وبايعوه فاستقر في الدرعية وكان ذلك عام 1818م . وفي بداية العام التالي قامت معارضة بين أهالي الدرعية ضد الامام الجديد (ابن معمر) وراح المعارضون يكتبون الى (ماجد بن عريعر) زعيم بني خالد وحاكم الاحساء، الذي، كان أباؤه واجداده يطمعون في نجد منذ عهد بعيد وطلبوا إليه أن يضع حدا لابن معمر . ولاقت هذه الدعوة هوى في راس زعيم بني خالد الذي سرعان ما أعلن النفير زحف بجيشه وعربان الاحساء متوجها الى نجد لأخضاع (ابن معمر) الذي ايقن أنه خاسر لا محالة امام جموع بني خالد ولذلك راح يستلطف (ماجد بن عريعر) فكتب إليه، أنه أنما يملك هذه البلدان باسم الدولة العثمانية ، وأكد لماجد في إحدى مراسلاته أنه لا يمكن أن يخرج عن كونه أحد أتباع بني خالد(5) .

وعلى أي حال فقد استطاع (ابن معمر) أن يثني شيخ بني خالد عن عزمه بتلك الرسائل وببعض الهدايا التي قدمها له ، فقفل الأخير راجعا الى الاحساء ، وهو لا يعلم أنه اضاع فرصة سانحة طالما تمناها آباؤه واجداده . ولذلك حدث ما يشبه التصدع في جبهة (آل عريعر) اثناء الانسحاب حنقا على تصرف شيخهم الذي عاد يجر أذيال الفشل (6). ولكن (ابن معمر) ما كاد ينتهي من أمر شيخ الاحساء وأميرها ماجد بن عريعر حتى ظهر له منافس خطر إذ عاد الى الدرعية عام 1819 م (مشاري ابن سعود) احد الخوة عبد الله بن سعود آخر ائمة الوهابيين في الدولة الاولى، وعندما دخل (مشاري ابن سعود) الدرعية ، الا أنه سرعان ما غدر به ، اليعه أهلها اماما ولذلك اضطر (ابن معمر) لمبايعته مجاراة لأهل الدرعية ، إلا أنه سرعان ما غدر به ،

Selection from the Bombay Government Vol . XXXIV Historical Sketh about Uttobee (1)

Arabs p .382 p .382

<sup>(2)</sup> النبهاني ، التحفة النبهانية ، ص152- 153.

<sup>(3)</sup> اطلق على من تبقى من اسرة الجلاهمة فيما بعد اسم عائلة النصف وهي عائلة معروفة وكبيرة في الكويت

والبحرين.

انظر ابو حاكمة، تاريخ شرق الجزيرة العربية، ص103.

<sup>(4)</sup> احدى بلدان نجد ، وقد بدأ منها الشيخ محمد بن الوهاب دعوته الاصلاحية قبل رحيله إلى الدرعية .

<sup>(ُ5)</sup> كان ابن معمر يشير بذلك إلى عهد أجداده حينما كانت العبينة تعتبر تابعة لشيوخ الاحساء من آل حميد ، قبل ظهور الدعوة السلفية .

<sup>(6)</sup> ابن بشر ، المصدر السابق ، ج1 ص221. انظر أيضا فلبي ، المصدر السابق ، ص167 .

فالقى القبض عليه وارسله الى عيوش آغا القائد التركي الذي كان يقيم في عنيزة واخيرا القى مشاري بن سعود حتفه في سجنه (1).

لقد أثار ذلك العمل نقمة السعوديين فثار (تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود) على (ابن معمر) وقتله هو وابنه آخذا بثأر ابن عمه ، ثم بويع له بالإمامة، وقد قام بجهد كبير في اعدة النظام والهدوء الى نجد، واستطاع ان يتخلص من القوات التركية المرابطة في نجد . وفي هذه الاثناء كان (ماجد بن عريعر) قد وطد مركزه في إقليم الاحساء الذي لم تدخله القوات التركية على اثر انسحاب المصريين ، فنعم بالطمانينة والسلام (2) .

لقد أشرنا الى أن ظهور (تركي بن عبد الله آل سعود) في نجد والتفاف قلب الجزيرة العربية من حوله ، قد أخاف (آل عريعر) حكام الاحساء. ولكن تركي كان لديه من المشاغل ما جعله يضرب صفحا عن التفكير بإقليم الخليج العربي ، إذ كان همه الأول تثبيت نفسه في حكم نجد، ومع هذا وجد (ماجد بن عريعر) نفسه أمام عدو لم يكن في الحسبان ، هو (فيصل الدويش) زعيم قبائل مطير وحليف الاتراك القديم الذي زحف على راس جيش من (مطير) قاصدا الاحساء، لنجدة العجمان في معركة (الرضيمة) في هضبة (عرمة) والتي كانت قد نشبت أساسا بين العجمان وآل عريعر ، وانتهت بهزيمة بني خالد هذ بمة شنعاء (3)

ابان هذه الفترة كان بنو خالد لا يتورعون عن شن بعض الغارات على حدود نجد كنذير للعدوان مما اضطر (تركي) الى هدم آبار المياه التي ينزل عليها عربان بني خالد في غاراتهم تلك مثل آبار (حفار العتك) و (ام الجماجم) ، إلا أن الاعراب سرعان ما كانوا يهتدون إليها (4).

وفي نهاية عام 1828م اتضح (لتركي) الاستقرار دولته في نجد، كما أنه تأكد من زوال أحد المنافسين الأقوياء لبني خالد إلا وهو (رحمة بن جابر) ولذا أيقن امام الوهابيين بأن بني خالد لابد أنهم سيبدأون في زيارة نشاطهم المعادي ضد نجد، فاراد أن يسبقهم ويشن عليهم حربا أشبه ما تكون بحرب العصابات، هادفا من وراء ذلك الى استنزاف قوة اعدائه - فأرسل في خريف عام 1829م أحد قادته و هو (محمد بن عفيصان) على رأس جماعة لشن غارة على الاحساء، ولقد نفذ ذلك القائد أوامر سيده، فهاجم قافلة كانت عائدة من (القطيف) ومتوجهة الى الهفوف واستولى على الاموال التي بحوزتها، وعلى أثر ذلك ادرك شيوخ بني خالد ما كان يرمي إليه تركي فأرادوا نقل الحرب الى عقر داره، فجهزوا حملة كبيرة زحفوا على نجد يريدون انهاء حكم تركي بن عبد الله ونزلت جموعهم في مكان يسمى (خفيسة المهمري) (5) لكي يستفيدوا من المياه التي تقع بجواره. ولقد اجتمع اليهم في ذلك المكان حلفاؤهم من القبائل العربية، فجاء (فهد بن مبارك الصيفي) رئيس قبائل سبيع ، (وضويحي الفغم) رئيس الصهبة ومطير ، (ومزيد بن مهلهل ابن هذال) وتباعه من عنزة وغيرهم من أعراب البادية ، واجتمع هؤلاء الى بني خالد وبات الامر خطيرا ولما وصلت أخبار تلك الجموع الى امام السعوديين أخذ يستعد للمواجهة وراح يقابل التحدي الذي خطيرا ولما وصلت أخبار تلك الجموع الى امام السعوديين أخذ يستعد للمواجهة وراح يقابل التحدي الذي خان يعلم أنه يقود الى معركة المصير ، فاعلن النفير في نجد وبعث وراء مؤيديه من رؤساء قبائل البادية فجاء (مطلق المصخ) (وعساف أبو اثنين) واتباعهما من سبيع ، (وضويحي بن خزيم بن لحيان) واتباعه من قحطان، وغيرهم من آل شامر والعجمان والدواسر من السهول ، (ومحمد بن هادي بن قرملة) واتباعه من قحطان، وغيرهم من آل شامر والعجمان والدواسر من السهول ، (ومحمد بن هادي بن قرملة) واتباعه من قحطان، وغيرهم من آل شامر والدواسر

<sup>(1)</sup> ابن بشر ، نفس المصدر ، ج1 ، ص224.

<sup>(2)</sup> فلبي ، المصدر السابق ، ص174

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ، ص174 : وقد اوضح لنا بعض هذه المعلومات السيد سعود الجمران العجمي .

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص180.

<sup>(5)</sup> يقع هذا المكان بالقرب من ماء يسمى عقلا.

واجتمعوا الى ابنه وقائد جيشه (فيصل بن تركي) ووضعوا خطة هدفها حرمان بني خالد واتباعهم من الماء الذي ينزلون بقربة، وفعلا استطاعت قوات (فيصل) ومؤديه النزول بين الماء وبين جموع بني خالد (1) . وبدأت المعركة بمناوشات بين الطرفين قتل في بدايتها (ماجد بن عريعر) زعيم بني خالد وقائدهم الشجاع الذي كان موته مثار خلاف الباحثين (2) . وعلى أي حال فقد كان لموته أثر فعال في بث روح الهزيمة بين أتباعه ، بينما زاد ذلك من عزيمة خصمه قوة. فراح (فيصل) يكتب الى والده يبشره بذلك ، وسرعان ما ظهر تركى في أرض المعركة مع عدد من جنده، جاء بهم ليشد أزر ابنه، فوصل أرض المعركة في او ائل عام (3) المعركة المعركة

وعلى اثر موت (ماجد بن عريعر) اسندت القيادة لأخيه (محمد بن عريعر) ذلك الرجل الطاعن في السن الذي كان موت اخيه ماجد في هذه اللحظات الحاسمة يعتبر بالنسبة اليه كارثة منعتة من القيام بمهام القيادة. فاسندها الى ابن اخيه (برغش) الذي تريث قليلا قبل ان بدأ بالهجوم على أعدائه الذين كانوا يتوقعون ذلك، فانسحبوا أمامه خدعة ليجروه الى مصيدة ويتمكنوا من الاحاطة بجيشه، وفعلا نجحت الخطة واستدرج القائد الشاب الذي كان عهده بالحرب حديثًا فوقعت الكارثة وهزم بنو خالد شر هزيمة (4) . وراح (تركي) يشن هجوما كاسحا على مواقع اعدائه الذين زاد موقفهم ضعفا، انسحاب بعض أنصار هم من أرض المعركة عند بداية الهزيمة، أمثال قبيلة مظير التي ساهم انسحابها في هزيمة بني خالد مساهمة فعالة ، وانتهت المعركة التي بدأت في منتصف فبراير عام 1830م يوم  $^{(5)}$  ، واستطاع (تركي) وابنه (فيصل) الاستيلاء على معسكر آل (عريعر) بما فيه من ذخائر ومؤن وسميت هذه المعركة (وقعة السبية)<sup>(6)</sup>.

وعلى الرغم من كل ما حدث فلم يهن (محمد بن عريعر) ولم يستسلم وكان لا يزال يراوده الامل في الابقاء على الاحساء ، بعد أن أيقن من تلاشي اطماعه في نجد، ولذا انسحب من أرض المعركة الي الاحساء ، وراح يتحصن في الهفوف قاعدة الاقليم لأنه كان يدرك جيدا، أن السعوديين لن يكتفوا بهذا النصر ، وإنما سيتابعون زحفهم صوب الاحساء ، وصدقت توقعاته بعد اسبوعين كان (تركي) قد أمضاها في أرض المعركة يجمع الأسلاب ويوزعها على جنده ، مؤلفا بذلك قلوبهم ، ومعدا اياهم لمهمة جديدة ، وقبل ان يبدا زحفه على الاحساء أرسل رسله الى قراها ومدنها يعرض عليها الاستسلام وسار بمجموعة في أثر أو لئك الرسل(7).

(1) ابن بشر ، المصدر السابق ، ج2 ، ص35.

<sup>(2)</sup> صاحب تحفة الاحساء يقول بأن موته كان بسبب المرض ، وأما فلبي فيذهب الي انه قتل ، ابن بشر وهو أقربهم الى ذلك زمنا فيكتفى بايراد خبر موته دون إبداء الاسباب في حين جاء في تقارير المقيمة البريطانية في الخليج أن موته كان بسبب مرض لم يمهله .

<sup>(3)</sup> كان ذلك في العشر الاواخر من رمضان سنة 1245هـ.

Selections from the Bombay Government, Wahabees, p. 438 (4)

<sup>(5)</sup> فلبى ، المصدر السابق ، ص182.

<sup>(6)</sup> ابن بشر ، المصدر السابق ، ج2، ص35.

وسميت كذلك لكثرة ما سبى فيها من الحلى والحلل والاثاث والاغنام والابل .

<sup>(7)</sup> فلبى ، المصدر السابق ، ص91.

وكان الامر عصيبا بالنسبة لأهل الاحساء ، فهذا (محمد بن عريعر) ما زال مصمما على المقاومة ، وذاك تركي بن عبد الله يزحف بمجموعة ، وهذه رسله تعرض عليهم الاستسلام ، وكان الوقت ضيقا ، وكان عليهم أن يتخذوا قرارهم بسرعة ، فلا مجال للاتصالات والمشاورات، خاصة وأن معظم جموعهم كانت عائدة من أرض المعركة في حالة من الفوضى والاضطراب ، ولذا راحت معظم قرى الاحساء تعلن خضوعها وتبعيتها لامام الوهابيين ، مضحية باستقلالها مؤثرة السلامة وأما (محمد بن عريعر) فقد تحصن في كوت (1) الهفوف، ورتب أوانه وبعض أقاربه على حصونها، للدفاع عنها، وتقدمت القوات الوهابية واتخذت من تل غنيمة قرب الهفوف مقرا لعملياتها التي بدأت تطبق على المدينة ، ففر الكثيرون من المدافعين عنها ، وهنا سارع الزعماء المدنيون والروحيون بتقديم الولاء للأمام (تركي). وبعد حصار لم يدم طويلا وجد (ابن عريعر) أن لا جدوى من الاستمرار في الإعتصام، ونزل من حصنه على الشروط التي أملأها عليه امام الوهابيين ، على أن يترك أمر تقريره لذلك الإمام نفسه، ولقد كان (تركي) شهما مع خصمه ، فأمنه وأعطاه ما أراد من المال والابل وغادر ابن (عريعر) الاحساء متوجها الى العراق.

وفي اعتقادنا أن هذه السياسة المتسامحة كانت ترمي لكسب سكان الاحساء الى جانبه بعكس ما كان يتبعه أسلافه في اخضاعها من القوة والبطش ، لانه أدرك أن تلك الاساليب كانت تؤدي دائما الى ثورة السكان ، وكان هو يسعى الى استقرار جميع الاقاليم التي تخضع لحكمه . ولكن ذلك لم يمنع (تركي) من أن يبعث في أثر بعض زعماء بني خالد الذين فروا ولم يعلنوا الخضوع أمثال (برغش) ولكنه لم يتمكن من القاء القبض عليهم . وهكذا نرى أن الاحساء عادت الى السعوديين . وعلى أثر ذلك اخذ (تركي) وابنه (فيصل) يدبران أمر الاقليم ويديران شؤونه قرابة شهر ونصف , ثم عادا الى الرياض بعد أن عين أمام الوهابيين واليا على ذلك الاقليم لينوب عنه في ادارته هو (عمر بن محمد بن عفيصمان) وسند الامور الدينية للشيخ عبد الله الوهيبي، وقبيل رحيله وفد إليه زعماء أهل القطيف ، واهل رأس الخيمة معلنين ولاءهم وتبعيتهم له(2).

وهكذا انتهى دور بني خالد في تاريخ الاحساء في هذه الفترة ولم يدم عهدهم هذا أكثر من عشر سنوات ، ولكن القضاء على بني خالد واستيلاء الوهابيين على الاحساء لم يكن ليلقي صدى طيبا لدى السلطات المصرية القاهرة ولا لدى السلطات التركية والموالية لها في الحجاز , ولكن المصريين كانوا مشغولين باعداد جيش حديث وتدريبه تدريبا عصريا، فبعث محمد على عابدين بك محافظ مكة عام 1830م يقول : ... ان جنود مصر المعلمة المدربة حقيقة بأن تهزم تركيا وتغلبه إلا أن الجناب العالي يرى تعليق هذه المهمة وتأجيلها الى وقت آخر وذلك يتم ما هو في كتب التدريب والقوانين العسكرية كما يعتمد الجناب العلي على (عابدين بك) في أن يشترك مع الشريف امير مكة في نصح (تركي) وغيره ممن يرى لزوم العلي على (عابدين بك) في أن يشترك مع الشريف امير مكة في نصح (تركي)

<sup>(1)</sup> قلعة الهفوف الموجودة في الزاوية الشمالية الغربية من المدينة .

<sup>(2)</sup> ابن بشر ، المصدر السابق ، ج2، ص37. انظر ايضا فلبي ، المصدر السابق، ص183.

نصحهم ، فإن لم ينتصحوا أو ينتهوا سخر عليهم الجناب العالي جيشا لجبا يكتسحهم اكتساح السيل فيقهر هم ويدفع غائلتهم (1).

ومن هذه الرسالة يتضح لنا أن محمد علي مازال يعول على بقاء الاحساء بعيدة عن أيدي الوهابيين لعمله بأن مركزها الاستراتيجي هام جدا وأدراكه أن سيطرة الوهابيين عليها ستمكنهم من الاتصال بامارات الخليج والانفتاح على العالم الخارجي مما يزيدهم منعة ويوطد اقدامهم على شواطئ الخليج العربي ، وهذا ما كان يخشاه (محمد علي) ولذا فهو يشير بوضوح الى أنه لن يتركهم يحققون ذلك وأن المانع الآن من ارسال جيوشه لقهرهم هو انشغاله في إعداد تلك الجيوش وتدريبها التدريب العسكري الحديث الذي يلائم روح العصر ومتطلبات القتال فيه ، وفي هذه الرسالة أيضا اشارة واضحة الى أن محمد علي لم يكن راضيا عن نتائج المعارك التي حسمت الوضع لصالح الوهابيين صد بني خالد الذين كانوا على صلة بحكومة القاهرة .

وأرسل في ننفس اليوم رسالة اخرى مشابهة الى شريف مكة بنفس المعنى، ولكن يبدوا أن (تركي) لم يحفل بذلك، وكان همه الاول هو اقرار النظام في اقليمه الجديد، الذي أخذت الأمور تسير فيه طبيعيا، واتبع (تركي) لتحقيق ذلك سياسة متسامحة مع أهل الاحساء على اختلاف مذاهبهم ، سواء أكانوا من السنة أم من الشيعة (2).

وعلى الرغم من ذلك ، ظهرت في الاحساء بعض الحركات المناوئة ، التي سرعان ما أخمدها أمام السعوديين حتى لا يسمح لها بالتطور والاستفحال ، ففي اواخر صيف عام 1832م قاد بنفسه حملة على الاحساء لمعاقبة (العجمان) على بعض تصرفاتهم المعادية ، وكان زعيمهم آنذاك (فلاح بن حثلين) يقيم مع عربانه عند آبار (أم ربيعة) ولكنه سرعان ما فر عندما علم باقتراب جيش السعوديين. وفي اثناء وجود امام الوهابيين في بادية الاحساء، أعلن شيخ قبيلة (بني مرة) ولاءه وخضوعه للدولة السعودية وكان هذا حليفا قويا للعجمان فلما سمع (ابن حثلين) بذلك أعلن استسلامه بلاقيد ولا شرط ، لانه كان قد أدرك أنه يعمل من أجل قضية خاسرة ، وأن أكبر أعوانه قد تخلى عنه فالقي القبض عليه وأرسل ليسجن في الرياض ، واما تركي فقد تأكد بعد ذلك خضوع وولاء بادية الاحساء له ، لذا راح يتفقد الامور في مدن الاحساء، فتوجه الى القطيف فسار عت بتقديم الهدايا، وتاكيد الولاء، ولم ينس أن يعرج على الهفوف متفقدا سير الامور في عاصمة ذلك الاقليم (3).

<sup>(1)</sup> وثائق عابدين ، سجل ر 40، وثيقة 412, بتاريخ 27صفر عام 1246هـ ، وهي عبارة عن رسالة من محمد علي ردا على رسالة عابدين بك محافظ مكة يخبره فيها باحتلال تركي للاحساء ويستأذنه في القضاء عليه (وهو ما لن يكلفه سوى قليل من المصرف).

<sup>(2)</sup> تصف الوثائق البريطانية (تركي) بأنه كان مستنيرا بدرجة أكثر من أي من أسلافه وتعزو ذلك لاصداره بلاغا للحجاج المسلمين من السنة والشيعة على حد سواء يخبر هم فيه بأنهم احرار في اختيار الطريق الذي يسلكونه الى مكة والمدينة وأنه يضمن سلامتهم بنفسه.

Selection from Bombay Government – wahabees –p. 439.

<sup>(3)</sup> فلبي ، المصدر السابق ، ص189.

وفي اعتقادنا أن (تركي) كان يعول الكثير على استقرار الامن في هذا الاقليم الذي يعتبر من أخصب بقاع دولته وأهمها من الناحية الاستراتيجية ، غير ناس أن سكانه كانوا دائما مصدر از عاج لاسلافه ، ولذا نراه في طريق عودته للرياض يدعو لعقد مؤتمر عام لعشائر بواديه وأركان دولته، تحدث فيه عن الفلسفة التي تقوم عليها دولته والتي تطبقها حكومته، وأكد على ضرورة الوحدة تحت راية الاسلام والدعوة السلفية الاصلاحية التي يرفع لواءها وهدد عماله بطردهم خارج البلاد، إذا ثبت عليهم ظلمهم للرعية $^{(1)}$ .

ومن هنا يتضح لنا أن (تركي) أخذ يعمل ما في وسعه على توطيد الأمن والاستقرار في دولته وخاصة في اقليم الاحساء الذي كان يعاني منه اسلافه. ولكن لم يمض على ذلك اكثر من عامين حتى وجد (تركى بن عبد الله) نفسه مشغولا عن احداث دولته بأمور الاحساء من جديد لأن الفوضى بدأت تعم هذا الاقليم. وخاصة منطقة القطيف الساحلية، التي ثار فيها سكان جزيرة (العماير) وهم من بني خالد وقد استطاع هؤلاء أن يقطعوا طرق المؤن عن القطيف مما اضطر (تركي) ان يرسل ابنه (فيصل) على رأس جيش لنجدة عامله على القطيف (عبد الله بن غانم) واستطاع (فيصل) أن يهزم الثائرين ، ولكنهم هربوا ملتجئين الى الدمام التي كانت تخضع لشيوخ البحرين، منذ تغلب هؤلاء على رحمة بن جابر عام 1826م. وأراد (فيصل) أن لا يصطدم بالعتوب أولا، ووجه نشاطه للقضاء على فريق آخر من سكان جزيرة (العماير) كانوا قد فروا الى قرية سيهات وتحصنوا فيها, وراح فيصل يضيق الخناق على تلك البلدة ، فاحتل دارين وجزيرة تاروت وراح يواصل حصار الثائرين في سيهات. وفي اثناء ذلك الحصار وصلته أخبار عن مقتل ابيه في مدينة الرياض في مايو عام 1834م. ففك الحصار وسارع بالانسحاب الى مدينة الهفوف حيث عقد اجتماعا لكبار قادة جيشه وكان من ابرزهم صديقه الحميم (عبد الله بن على بن رشيد)  $^{(2)}$  .

ومن بينهم ايضا (عمر بن عفيصان) والى الاحساء، (و عبد الله بن غانم) حاكم القطيف، وغيرهم، فأطلعهم على النبأ المحزن ، وطلب منهم المشورة فأشاروا عليه بالتقدم لاسترداد حكمه المغتصب ، وبايعوه إماما وقام (عمر بن عفيصان) بتجهيز جيش سيده ووضع خزانة الاحساء تحت تصرف (فيصل) دالا بذلك على اخلاصه وتعاونه، فانطلق (فيصل بن تركي) من الاحساء الى الرياض، فوصلها يوم العشر من يونيو عام 1834م وبعد حصار قصير استطاعت قواته اقتحام القصر الذي كان يتحصن فيه (مشاري بن عبد الرحمن آل سعود)  $^{(3)}$ ، الذي كان قد اغتصب الحكم ، فالقي عليه القبض ، واعدم في الحال ، وبويع لفيصل يوم 18يونيو من العام ذاته (4).

وقبل أن نطوى صفحة الإمام (تركي) يجب علينا ان نعرض للدور الذي لعبه في بلدان الخليج منطلقا من قاعدته التوسعية في الاحساء.

فعلى اثر احتلاله لهذه المنطقة عام 1830، وجه اهتماما للبحرين في الشرق والى قطر وساحل عمان ومسقط في الجنوب (5) فسار عت بعض بلدان الخليج آنذاك للاعتراف بسلطته فبعثت وفودها مهنئة، كما

<sup>(1)</sup> ابن بشر ، ج2 ، ص44.

<sup>(2)</sup> الذي صار قيما بعد أميرا على آل الرشيد في حائل وأسس أسرة آل الرشيد التي نافست السعوديين في نجد ، وقضت على الدولة السعودية الثانية وطردت الامام عبد الرحمن بن فيصل ، الذي استقر به المطاف في الكويت وظل فيها من عام 1889م الى سنة 1902م حين تم لابنه عبد العزيز استعادة الرياض بمساعدة شيخ الكويت مبارك بن صباح.

<sup>(3)</sup> هو ابن اخت تركي ، شق عليه عصا الطاعة ، وتأمر عليه طمعا في الحكم .

<sup>(4)</sup> فلبي ، المصدر السابق ، ص189.

<sup>(5)</sup> ج. ب. كيلى ، الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ، ص97.

فعل القواسم أهل رأس الخيمة ، وان كانت التقارير البريطانية تعزو ذلك، لتوقع القواسم تجدد أعمال القرصنة (على حد زعمها) التي كانوا يمارسونها تحت ظل الوهابيين في الماضي<sup>(1)</sup>. ولقد اضطرت مسقط الى ارسال وفد للتهنئة في اوائل عام 1831م الى الرياض يحمل الهدايا، وكانت ترمي من وراء ذلك الى خطب ود أمير الوهابيين لكي يساعدها في تحقيق اطماع امامها في البحرين ، ولكن الامام (تركي) وضع شيخ البحرين امام خيارين أما الحرب ، أو التسليم بدفع الزكاة. ولقد اختار شيخ العتوب الطريق الثاني واعترف بسيادة الوهابيين على أن يقدم أيضا زكاة سنوية، وعلى أثر ذلك اعلنت معظم بلدان الخليج اعترافها بسيادة الوهابيين، واصبح كل ساحل الجزيرة العربية الشرقي من رأس الحد في الجنوب الى الكويت في الشمال خاضعا لهم باستثناء أبو ظبي (2).

وبناء على الوضع الجديد راح (تركي) يحاول اقناع السلطات البريطانية في الخليج بأنه لا يعمل ضد وجودهم في المنطقة وارسل لهم بواسطة شيخ عجمان (راشد ابن حميد) في عام 1831م يعبر عن رغبته في اتباع نفس الخطوات الودية التي كانت موجودة سابقا بين الحكومة البريطانية وسلفه (سعود) وقد اجيب على ذلك إجابة ودية بواسطة القيم البريطاني في الخليج (3).

وفي اواخر العام التالي 1832م اتخذ (تركي) من الاحساء منطلقا نحو البريمي، فأرسل الى (عمر بن عفيصان) عاملة على الاحساء، طالبا منه التحرك صوب البريمي، والعمل على تثبيت وجود الوهابيين في تلك الواحة، وفعلا زحف (ابن عفيصان) في يناير عام 1833م على رأس ثلاثة آلاف جندي، ووصل اليها في الشهر التالي، وبعد احتلاله للبريمي راح يطالب (السيد سعيد) سلطان مسقط بدفع الزكاة والاعمل على تخريب عمان. ولما كان (السيد سعيد) يواجه خلافات عائلية اضطر لدفع زكاة مقدار ها خمسة آلاف ريال، وعاد (عمر بن عفيصان) الى مقر عمله في الاحساء في نفس العام حاملا معه الغنائم (4) بعد أن ترك هناك حامية قوامها سبعون رجلا(5).

والذي نستطيع أن نخرج به هنا أن الاحساء كانت تشكل في عهد (تركي بن عبد الله آل سعود) قاعدة توسعية انطلق منها السعوديين نحو بلدان الخليج، يمارسون سيطرة فعلية ، على بعض مناطقه ، كما رأينا في البريمي، ويكتفون بجمع الزكاة والاعتراف الاسمي بسيادتهم في بعضها الآخر كمسقط والبحرين، في حين كانت تمارس السلطة باسمهم وتعلن التبعية لهم قوى محلية اخرى في بعض مناطق الخليج كرأس الخيمة و عجمان (6).

وبامكاننا قبل ان نختم هذا الفصل أن نؤكد على النتائج الآتية :

أولا: ان الاحساء كانت تشكل دائما المفتاح الرئيسي بالنسبة لنجد، وكانت تغري الدول التي تقوم هناك بالتوجه اليها لتامين الاتصال الخارجي، والتجارة، بالاضافة الى تأمين الموارد الزراعية الموجودة بكثرة ويسر في الاحساء والتي كانت نجد دائما بحاجة إليها.

Selection from the records of Bombay Government (1) Wahabees, op.cit. P. 439.

Selection from the records of Bombay Government (2) Wahabees, op .at. P. 439.

Ibid, p. 439. (3)

<sup>(4)</sup> تقدر الغنائم التي عاد بها ابن عفيصان من البريمي و عمان بما قيمته خمسة عشر ألفا من الريالات وثلاثمائة بعير انظر كيلي، المصدر السابق ، ص98.

<sup>(5)</sup> كيلى ، المصدر السابق، ص98.

Selections, op, cit, p. 442. (6)

وثانيا: ان كل الدول التي تعاقبت على فتح الاحساء ابان تلك الفترة كانت تتخذ منها قاعدة توسعية نحو بلدان الخليج ، أو تحاول ذلك .

## الفصل الثاني الاحساء ما بين 1834- 1843 من بداية الدور الاول لحكم الامام فيصل الى بداية الدور الثاني من حكمه

#### و بشمل :

- ـ استعادة فيصل لعرش الرياض منطلقا من الاحساء
- حملة خورشيد باشا على نجد واستسلام فيصل في دلم عام 1839.
  - ـ الاحتلال المصرى الثاني للاحساء عام 1839.
- ـ علاقة المصريين في الأحساء ببعض بلدان الخليج (1839- 1840)

  - مقاومة بريطانيا لسياسة محمد علي في بلدان الخليج. الاحساء في أعقاب الانسحاب المصري (1840- 1843).

#### استعادة فيصل لعرش الرياض منطلقا من الاحساء:

في اعقاب احتلال الدرعية في سبتمبر عام 1818م على يد ابراهيم باشا قائد القوات المصرية ، تقدمت تلك القوات واحتلت اقليم الاحساء ولكن عهدها فيه كان قصيرا ، فاضطرب الى التراجع تحت ضغط الدولة العثمانية ، التي كانت ترى في تقدم جيوش محمد علي نحو جنوب العراق خطرا على حكمها في تلك البلاد. وانسحبت القوات المصرية من الاقليم في يوليو عام 1819م تاركة أمر الاقليم الشيوخ بني خالد الذين لم تنقطع الصلة بينهم وبين القوات المصرية المنسحبة (1). ولكن تطور الاحداث في نجد في اعقاب انسحاب تلك القوات ، كان قد جاء بتركي بن عبد الله آل سعود الى السلطة ، وكان هذا الامام يعترف بسلطة اسمية للمصريين تتمثل في دفعه لجزية سنوية (2) الا انه واجه تحديا من شيوخ الاحساء آل عريعر الذين جردوا عليه حملة في عام 1830م انتهت بانتصاره ، واكتساحه لاقليمهم الذي بدا تركي يتخذ منه قاعدة توسعية لمد سيطرته ونفوذ نحو بلدان الخليج وخاصة البحرين ، وساحل عمان يتخذ منه قاعدة توسعية لمد سيطرته ونفوذ نحو بلدان الخليج وخاصة البحرين ، وساحل عمان

وعلى اثر ذلك بعث محافظ مكة الى (محمد علي) يخبره باحتلال (تركي) للاحساء ويطلب اليه الموافقة على تسيير حملة عليه للقضاء على نفوذه في تلك المنطقة. ولكن (محمد علي) لم يوافق على ذلك ، بل طلب منه توجيه النصح لامام الوهابيين بأن يركن للهدوء وإلا ارسل عليه جيشا يكتسحه اكتساح السيل (4)

وكانت مصر آنذاك مشغولة بإعداد جيوشها وتدريبها تدريبا حديثا لمواجهة الدولة العثمانية، ولتجعل من تلك الجيوش أداة جديرة بتحقيق أهداف (محمد علي) التوسعية. وفي عام 1834م قتل (تركي) على يد ابن اخته (مشاري بن عبد الرحمن آل سعود) ولكن (فيصل بن تركي) استطاع أن يزحف من الاحساء حيث كان هناك على رأس جيش عهد اليه بإخضاع ثورة على سواحل الاحساء، في منطقة القطيف وبالذات في بلدة سيهات الساحلية التي كانت مركزا لتلك الثورة والتي كانت تدعمها قوات العتوب شيوخ البحرين. ولكن (فيصل) ترك الاوضاع على ما كانت عليه وانسحبت الى الهفوف، حيث عقد مؤتمرا لقادته واطلعهم على نبأ مقتل أبيه، فبايعوه اماما وأشاروا عليه بالتقدم نحو الرياض للقضاء على مغتصب عرش ابيه. وكان (لعمر بن عفيصان) والي الاحساء اكبر الاثر في تجهيز الحملة التي استطاع بواسطتها (فيصل) أن يستعيد عرشه (5).

وكانت الاحداث التي أوصلت فيصل للحكم فيها من المرارة والعنف ما جعله يكون أكثر حرصا وضبطا للامور، فراح يثبت اركان حكمه في نجد ولكنه لم ينس المهمة التي اوكلت اليه ولم ينجزها في الاحساء. فتلك السواحل لا تزال تحت تصرف العماير من بني خالد الذين شقوا عصار الطاعة ووجدوا في (عبد الله بن احمد) شيخ البحرين وابنه مبارك امير قلعة الدمام خير عون لهم في تدعيم ثورتهم، بل الاكثر من ذلك أن الوثائق البريطانية تذهب الى حد جعل (عبد الله بن احمد) محرضا (لمشاري بن عبد الرحمن) قاتل الامام (تركي). وهناك أسباب عدة تحملنا على الاخذ بذلك منها أن عبد الله بن أحمد واعوانه تلقوا من خبر موت تركي بالفرح والسرور وراحوا يعبرون عن فرحهم باطلاق الرصاص في الهواء (6) ومن الاسباب ايضا وصول عبد الله بن مشاري احد تجار البحرين الى ساحل القطيف ومعه رسائل من حاكم مكة يفوضه بموجبها الالتزام بعائدات الاحساء. ولقد وصل ابناء هذا الرجل يحملون رسائل توصية من حكومة بومباي بتسهيل مهمة (عبد الله ابن مشاري) هذا. وكان من بين الرسائل التي يحملها ابن مشاري،

<sup>(1)</sup> عبد العزيز نوار ، تاريخ العراق الحديث ، ص189.

Selections from the Records of Bombay Government , Vol . XXIV (2) Historical sketch about Wahabees , p, 439.

Ibid, p. 438. (3)

<sup>(4)</sup> وثائق عابدين ، سجل 40، الوثيقة رقم 412، 413، بتاريخ 27صفر سنة 1246هـ الموافق 18 اغسطس 1830م.

<sup>(5)</sup> ابن بشر ، عنوان المجد في تاريخ نجد ، ج2، ص50.

Selections from the Records of Bombay Government (6) op.cit. p. 443.

واجدة لسلطان مسقط الذي سارع بتقديم العون لذلك الرجل وقدم له قاربا يحمله الى سواحل الاحساء ، واخرى موجهة لفيصل الذي اشتم في الامر مؤامرة كبرى على وجوده في الاحساء فبعث بجيشه الى الاحساء ووجه امره الى عاملة هناك (عمر بن عفيصان) لاخضاع الثائرين وطرد (عبد الله بن مشاري) الذي لم ينتظر وصول القوات الوهابية ،فسارع الى مغادرة المنطقة (1).

ونحن اذا وقفنا قليلا ونظرنا بترو الى مهمة (عبد الله بن مشارى) لوجدنا أن حاكم مكة من قبل (محمد على) كان قد زوده برسائل يطلب فيها مساعدته في تنفيذ المهمة الموكلة اليه كجامع للزكاة في الاقليم، وملتزم بعائداته ، وفي هذا الامر نوع من الايحاء لفيصل بان الاحساء ، ما زالت تابعة لحكم (محمد على باشا) ولما كان (احمد باشا) والى الحجاز يعد عدته للزحف على عسير ، فقد كان يخشى أن يقف (فيصل الماما) بن تركى) مع ثوار عسير ضد قواته، ولذلك ايقن ان إرسال ابن (مشاري) سيشغل (فيصل) ولو لفترة من الزمن في الجهة الشمالية الشرقية من بلاده بينما تكون قوات (محمد على) تعمل في الاقليم الجنوبي من تلك البلاد(2) كما أنه يعتقد بان بعثة (ابن مشارى) هذا كانت لجس نبض (فيصل) ومدى سيطرته على الاحساء، وكان سلطان مسقط يسعى من وراء مساعدته (ابن مشاري) الى ضمان موافقة (محمد على) على مساعدته في مشروع ضم البحرين والاحساء في اقليم واحد تابع لسلطان مسقط ولكن انشغال (محمد على) بالاعداد لحملته على سوريا جعله يعرض على السيد (سعيد) أن يقوم به هو أي سلطان مسقط مقابل أن يدفع زكاة مقدارها 300000 دو لارا سنويا, ولكن سلطان مسقط رفض ذلك لعملة بعدم امكانية نجاحه في العمل ضد الوهابيين وشيوخ البحرين في آن واحد (3) ، ونستنتج ايضا أن بريطانيا كانت راضية عن وجود (عبد الله بن مشاري) في منطقة القطيف وتؤكد لنا ذلك الرسائل التي بعثت بها حكومة بومباي مع أو لاده، توصى بتسهيل مهمته، و هذا يثبت ايضا أن كلا من بريطانيا ومصر على حد السواء كانت تسعى لإزالة الوجود الوهابي من الاحساء وبلدان الخليج أو للحد من وصول نفوذ الوهابيين الى تلك البلدان. ولهذا أسرع امام مسقط المتعاون مع بريطانيا بتسهيل مهمة (عبد الله بن مشاري) فقابله بالترحاب ونقله الى ساحل الاحساء على ظهر أحد قواربه

ولا نستبعد أن يكون هدف سلطان مسقط ايضا اشعال الخلاف من جديد بين الوهابيين وشيخ البحرين، للنيل من البحرين، خاصة بعد أن فشلت محاولته التعاون مع المصريين ضد البحرين، اذ كان يدرك أن اشعال نار الخالف بين

الوهابيين والعتوب سيؤدي الى اضعافهما، وسيكون هو المستفيد من ذلك، اذ لاز الت تراوده اطماعه القديمة في البحرين (4).

ادرك فيصل ببصيرته غاية سلطان مسقط فراح يبعث لعامله على الاحساء (عمر ابن عفيصان) يطلب منه أن يعرض على سلطان مسقط أمر التعاون معه في سبيل الاستيلاء على البحرين، وكان هدف فيصل الاستفادة من قوة سلطان مسقط البحرية في تحقيق اطماعه في البحرين، ولكن السلطان اعتذر عن ذلك بحجة انه لا يستطيع استخدام سفنه في مهمة كهذه دون علم مسبق من الحكومة البريطانية (5).

ومن ثم صمم (فيصل) على انهاء وجود العتوب من على سواحله في منطقة القطيف والدمام فراح يهدد العتوب. وفي غمرة تلك التهديدات بدأت فارس في منتصف عام 1836م تضغط على البحرين، فوجد شيخها نفسه مجبرا على انهاء نزاعه مرحليا مع الوهابيين، فعرض عليهم أن يرفع حصاره لسواحل

Ibid, p, 443. (1)

Kelly, J.B. Britin and the persian Gulf, p.289. (2)

Ibid ,p.289. (3)

Selection, op, cit, Wahabees, p. 443. (4)

Ibid, p, 444, (5)

منطقة القطيف ، ويدفع لهم الجزية السنوية المتعارف عليها سابقا، مقابل حمايتهم لبلاده ووقوفهم معه ضد تديدات فارس. ولقد وافق الامام (فيصل) على ذلك دون تردد لانه كان قد بدأ يحس بتدخل مصر من جديد في شئون الجزيرة العربية(1).

وفي منتصف العام التالي 1837م كان (فيصل) يرقب الاحداث الدائرة في اقليم عسير بقلق بالغ جدا، فلقد نمي إليه أن القوات التي ارسلت من مصر الى الحجاز قد اصطحبت معها (خالد بن سعود) احد ابناء الامام (سعود الكبير) أي انه اخ للامام (عبد الله بن سعود) آخر أئمة الدولة السعودية الاولى الذي كان قد اعدم الآستانة عام 1818م . وكان خالد هذا قد ترعرع في مصر وفي كنف (محمد علي) الذي رأى فيه خير وسيلة لتنفيذ مخططه التوسيعي في شبه الجزيرة العربية ، اذ كان هدف (محمد علي) تنصيب (خالد بن سعود) حاكما على نجد والاحساء وبقية بلدان الخليج ، وهو بذلك كان يجعل من خالد بن سعود اداة في بد السلطات المصر بة لتنفيذ مخططاته (2).

كانت الشكوك تساور (فيصل) في أمر هذه الحملة أهي موجهة اليه أم لثوار عسير من آل عائض، الذين كانوا قد وقفوا في وجه التوسع المصري في بلادهم. والماكانت الشكوك تساور السلطات المصرية بأن (فيصل) على صلة بأولئك الثوار وأنه ربما كان يقدم لهم العون، لذا راح (احمد باشا) والى الحجاز يكتب الى (فيصل) طالبا منه دفع خراج البلاد التي يسيطر عليها، ويطلب منه مقابلته للتعاون مع القوات المصرية ضد ثوار عسير وكان الموقف حرجا، وخشي (فيصل) أن يكون (احمد باشا) قد نصب له فخا الالقاء القبض عليه، فأرسل اخاه (جلوى بن تركي) بهدية اليه ، وحمله رسالة يعتذر فيها هو شخصيا عن الحضور بسبب مرضه (3). ولكن ذلك لم ينطلق على والى الحجاز ، الذي كانت الاوامر قد صدرت اليه من القاهرة بتجهيز حملة الى نجد وخلع (فيصل) وإقامة (خالد بن سعود) بدلا منه وفعلا بدأت الحملة للاستعداد بالمسير بقيادة (اسماعيل أغا) والي المدينة المنورة وفشلت محاولات (فيصل) القناع السلطات المصرية بالتخلي عن خطّتها مقابل ان يخصّع هو نفسه لمطالبها، ولذا راحت قوات مصر تتقدم صوب نجد (4) عندئذ بات على (فيصل) أن يواجه الخطر الذي راح يداهمه، فأعلن النفير العام وجمع جيشا من نجد والاحساء وجميع اقاليم بالاده ، وراح يزحف لصد العدوان، والتقت جموعه بالجيش الزاحف من الحجاز في مكان يسمى (رياض الخبرا) قرب مدينة عنيزة ، وهناك وضع (فيصل) مخططا للايقاع بخصمه ، فأمر بعض وحُدات من جنده بالتراجع أمام العدو على أن تعود وتطبق مع بقية الوحدات الاخرى من جيشه على الاعداء في معركة حاسمة ولكن معظم قوات (فيصل) كانت من الجنود المتطوعة ، غير المتمرسة بالنظم العسكرية وأساليب القتال الحديثة، فظنوا عند بدء المعركة أن تراجع مقدمة جيشهم انما يعنى الهزيمة، فدبت الفوضى في صفوفهم، ولا قسم كبير منهم بالفرار ، ولذا رأى (فيصل) أن يتراجع للرياض، وهناك يعيد تنظيم صفّوف جنده، فلما وصُلها اخبره عيونه أن اهل الرياضُ يتآمرُون عليه، ويبيتون له الخيانة لذا حمل عائلته وتراجع مع بعض قادته الى الاحساء آخر اقليم في ملكه، وقرر

Selections from the Records of Bombay Government, Vol. XXIV (1) Historical sketch about The Uttobee Tribe, p. 385.

انظر ايضا ج. ج. لوريمر , دليل الخليج , ج3 ، ص1439.

I.O.R. Cerrespondence of the persian Gulf, I.O.R. C 248 C Part VI Chap. XLIV, P, 201. (2)

Selections, Historical sketch about Wahabees, op, Cit, p, 443. (3) انظر ايضا ابن بشر، المصدر السابق، ج1، ص152.

J. B. Kelly, op, Cit, p, 290. (4)

أن يخوض معركته النهائية من تلك القاعدة الصلبة بمساعدة عاملة القوى (عمر بن عفيصان) الذي سانده قبل ذلك بثلاث سنوات حين زحف من الاحساء ليستعيد ملك ابيه الضائع ولقد استقبله (عمر بن عفيصان) استقبالا حارا شارك فيه أعيان الاقليم وانزله هو وعائلته قلعة الهفوف المسماة (بالكوت) ومن هناك راح (فيصل) يرقب الاحداث الدائرة في نجد والتي تطورت بسرعة لصالحه، اذ بعد استيلاء (اسماعيل باشا) و (خالد بن سعود) على الرياض أعلن (خالد) نفسه اماما بدلا من (فيصل) وراح يطلب من بلدان نجد أن تفد اليه مبايعة ومؤيدة . وفعلا بايعته بعض تلك البلدان، ولكن بعضها الآخر رفض ذلك بحجة أنه يعمل لحساب السلطات المصرية. ومن الذين عارضوه اهل الحوطة والحريق، فكتبوا إليه (... ان كنت تريد البيعة لنفسك ، بايعناك، على شرط أن ترحل العساكر المصرية من جميع بلدان نجد، وان كنت تريدها لغيرك فليس عندنا الا السيف. (1) ولما قرأ اسماعيل باشا ذلك غضب وصمم على حربهم فجرد عليهم حملة يرافقه (خالد بن سعود) ولكنهما هزما وفرا الى الرياض حيث تحصلنا وراحا يطلبان النجدة من الحجاز ومصر . وأما (فيصل) فلقد كانت تلك فرصته، فزحف من الاحساء في عدد من أتباعه، واتجه الى الخرج حيث اجتمع بأهل المنطقة التي قاومت أعدائه، وكون منهم جيشاً وزحف بهم الى الرياض وفرض عليها حصاراً طال لمدة تربو على الشهرين ولكنه اضطر الى فك ذلك الحصار تحت ضغط القبائل العربية الموالية لأهل الرياض وللقوات المصرية مثل قبائل (سبيع وقحطان) فتراجع فيصل الى بلدة منفوحة التي أراد أن يتخذها مقرا لعملياته في المستقبل ولكن تطور الاحداث اجبره على أن يتراجع الى منطقة الخرج ويتخذ من (دلم) عاصمة ذلك الاقليم مقرا له. فلقد جاءته الانباء تحمل له اخبار تحركات قوات مصرية جديدة من الحجاز بقيادة (خورشيد باشا) قاصدة نجد في اوائل عام 1838م  $^{(2)}$  .

حملة خورشيد باشا على نجد.

واستسلام فيصل باشا في دلم عام 1839:

لقد تحرج موقف (فقصل) كثيرا ولكنه اراد استرضاء قائد الحملة الجديد (خورشيد باشا) فبعث اليه باخيه (جلوى) يحمل اليه رسالة في 19 محرم 1254هـ الموافق 14 ابريل 1838م ردا على رسالة من (خورشيد كان قد بعث بها ، يستفسر فيها عن علاقته بكل من (علي باشا) والي بغداد،

و (عائض بن مرعي) شيخ عسير، وطلب خورشيد من (فيصل) أن يبعث اليه بالرسائل الواردة اليه منهما، وجاء في رد (فيصل) الى القائد المصري، ما يؤكد اتصاله بوالي العراق، ولكنه عزا ذلك للخدمات التي قدمها ذلك الوالي له بان كف عنه عشائر (بني خالد) والظفير) وغير هم ممن كانوا يعتدون على حدود بلاده الشمالية ولكنه انكر اتصاله بثوار عسير. وراح فيصل يستلطف (خورشيد): (.. فنرجو من الله ثم منك ان لا يقدم الاخ العزيز، ابنكم (جلوى) الينا إلا بالامر الكامل الذي يشملنا به فضلكم وامركم ممثل. والسلام..)(3).

وعلى الرغم مما اظهره (فيصل) من امتثال للاوامر في هذه الرسالة، فلقد كان يأمل حتى هذه اللحظة في مساعدة والي العراق (علي رضا) الذي كان قد ارسل اليه قبل ذلك في 20 نوفمبر 1837م يحرضه على مقومة خالد بن سعود والقوات المرافقة له ويمنيه بالمساعدة والنصرة. وجاء في رسالته ما يشعر فيصل بأنه ينتمي الى الدولة العثمانية كأحد اتباعها، وأن السلطات العثمانية في العراق لا ترضى عن التصرفات التي تقوم بها قوات محمد علي وخالد بن سعود ضده. ويشير (علي رضا) في رسالته تلك الى انه على اتم الاستعداد لارسال المعونة الى (فيصل) والعمل لما فيه مصلحته (4).

ولكن أمل (فيصل) في (علي رضا) قد خاب، فلقد تقدمت القوات المصرية ولم يتلق من العراق أي مساعدة ، وأخذ يدرك أن الامور تتطور بسرعة وأن عليه أن يعتمد على نفسه وعلى القوى المحلية المناصرة له ، فبعث لقائه (عمر بن عفيصان) والي الاحساء يطلب منه أن يعد جيشه هنالك ويكون على اتم الاستعداد لنصرته في ساعة الخطر ، ولكنه كان ينتظر ايضا عودة اخيه (جلوى) الذي كان قد اوفده

<sup>(1)</sup> محمد آل عبد القادر الانصاري ، تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد ، ج1، ص152.

<sup>(2)</sup> ابن بشر ، المصدر السابق ، ج2، ص11.

<sup>(3)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 264، صورة الوثيقة العربية بتاريخ 19 محرم 254هـ / 14 ابريل 1838.

<sup>(4)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 264, صورة الوثيقة العربية بتاريخ 22 شعبان 1253 هـ / 20 نوفمبر 1837.

الى خورشيد، وان كان (فيصل) قد بدأ يشك في نجاح مهمة اخيه . وفي هذه اللحظات المصيرية الحاسمة، وعلى الرغم من عدم وصول أي مساعدة له من العراق، كان فيصل لا يزال يعول على مساعدة السلطات العثمانية في العراق له، فلم ينفض يده ولم يتلاش امله نهائيا في ذلك ، فراح يكتب الى (تركجة بليمز) (قبطان البصرة) يطلب منه المساعدة ويحذره من مغبة التواني والتقاعس عن نجدته لان القوات المصرية سترجف الى الاحساء ومنها الى البصرة (1) ولكن كل ما وصله من العراق من امثال (سليمان بن غنام) شيخ عشائر العقيل، ومن (عبد الله الفداغ) احد شيوخ العرب هناك, وكل من كان يعده بالمساعدة ويطلب اليه الثبات في المعركة ، ولم يكن (على رضا) يعلم بأن (فيصل) لا يستطيع المقاومة لمدة طويلة، ولذا جاءت معارضة السلطات العثمانية في العراق للزحف المصري صوب نجد والاحساء وبلدان الخليج معارضة سياسية غير مباشرة ، ولم تتعداها الى التدخل العسكري السافر ، على الرغم من أن العلاقات الغثمانية المصرية كانت قد از دادت سواء ابتداء من سنة 1837. أذ بلغت الحرب الدبلوماسية بين الطرفين ذروتها ، وأضحت محاولات التسوية موكولة لميدان القتال، ولكن القوات العثمانية في العراق كانت مشغولة في تعزيز الشمال ضد قوات (محمد على) الزاحفة تحت إمرة ابنه (ابراهيم باشا) من سوريا $^{(2)}$ . و هكذا ترك فيصل ليواجه مصيره في (دلم) وحيدا وكانت احواله قد از دادت سواء حينما بدأ (خورشيد باشا) يراسل اعداء الوهابيين التقليديين من شيوخ العشائر العربية، خاصة (آل عريعر) شيوخ الاحساء القدامي، لأن (خورشيد) كان يدرك نقمة هؤلاء على آل سعود من ناحية، واهمية الاحساء (لفيصل) من ناحية اخرى اذ كانت الأحساء هي الورقة الوحيدة الرابحة والقاعدة الوحيدة المتبقية (لفيصل) والتي منها يستطيع أن يتزود بالامدادات المادية والعسكرية، فراح خورشيد يراسل (محمد بن عريعر) شيخ الاحساء الاسبق الموجودة في العراق والذي سارع الى التوجه الى الاحساء وبدا عمليات عسكرية ضد (عمر بن عفيصان) قائد فيصل الوحيد الذي كان يغطي ظهر قوات الوهابيين. ولقد استطاع (ابن عريعر) السيطرة على الجزء الساحلي من الاحساء في منطقة القطيف واضطر قائد الوهابيين في هذه المنطقة وهو (فهد ابن عفيصان) للفرار الى البحرين وعلى الرغم من أن (عمر بن عفيصان) والى الاحساء حاول تقديم العون لقريبه وقائده في منطقة القطيف، الا انه لم يتمكن من دحر عدوه فارتد عائدًا الى مقره في الهفوف وهو يدرك بأن قوات الوهابيين أضحت تعمل على جبهتين وأصبحت محاصرة بين المطرقة والسندان، أي بين (خورشید) و (محمد بن عریعر) وفی هذه الظروف راح خورشید بدوره للقاهرة یشرح فیها تطور الوضع

وزحف (خورشيد) الى (دلم) حيث حاصر قوات (فيصل) واشتد الحصار، وكانت هناك بارقة امل جديد للواهابيين اذ اسرع (عمر بن عفيصان) بجيش من الاحساء وحاول ان بعمل في الصفوف الخلفية للقوات المصرية الا انه فشل في ذلك، اذ وقع في كمين نصبته له القوات المصرية. وكان انتصار (خورشيد) على (عمر بن عفيصان) هو نقطة التحول في المعركة، اذ ايقن إمام الوهابيين أن استمراره في القتال، اصبح بلا جدوى، وانه بات يحارب معركة خاسرة، فعرض على القائد المصري الاستسلام، على شرط أن يحافظ ذلك القائد على أرواح سكان (دلم) تلك المدينة التي ساعدت إمام الوهابيين وقاست معه اهوال محنته، ولما كان هدف خورشيد الأول هو عزل (فيصل) فاقد وافق على ذلك، وأرسل (فيصل) أسيرا الى القاهرة في ديسمبر عام 1838م (4).

في جبهة الاحساء (3).

<sup>(1)</sup> نوار ، تاريخ العراق الحديث ، ص213- 214.

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، ص214.

 $<sup>(\</sup>tilde{s})$  وثائق عابدين ، محفظة 264, ترجمة الوثيقة التركية 66حمراء و 50 اصلية بتاريخ 23 رجب 1254هـ/من خورشيد باشا الى صاحب الدولة .

Selection from the Records of Bombay Government, Wahabees

Op, cit, p. 445.

انظر أيضا ابن بشر ، المصدر السابق ، ج2، ص83- 84.

## الاحتلال المصري الثاني للاحساء عام 1839:

وبينما كان خورشيد يحاصر (دلم) ادرك قيمة الاحساء بالنسبة لمد جيشه بالحبوب من العراق وفارس بالاضافة الى اهميتها الاستراتيجية، اذ انها ستفتح أمامه ابواب بلدان الخليج، فراح يطلب من السطات المصرية في القاهرة السماح له بالتقدم الى تلك البلاد قبل فوات موسم الشتاء لان الطريق طويل وخال من المياه ويصعب على جنده قطعه في فصل الصيف، ولما كان يخشى عدم الموافقة، لذا أرسل طلبه هذا في اعقاب هزيمة (ابن عفيصان) واستسلام (فيصل) ـ وقد جاء في رسالته الى الباشمعاون الخديوي :

(... ولما كان ادخال هذه الجهات في حوزة الحكومة من شأنه رواج المصلحة فقد عقدنا العزم على أن نقوم بإعداد بعض الجنود بعد عودة المندوب وقبل فوات موسم الشتاء ، لأن الطريق خلو من الماء، وقد لاحظنا أن مرفأ القطيف في مجاورة هذه الجهات ووجود سفينتين مسلحتين (قرصان) هناك مفيد للمصلحة من جهة ومفيد في جلب الذخيرة من جهتي البصرة والكويت، فإذا كان هذا الرأي يوافق عليه الجناب العالي، نرجو استصدار الامر الكريم الى المختصين لإرسال سفينتين صغيرتين من سفن القرصان الموجودة في جدة ...)(1).

وان نظرة فاحصة لما جاء في هذه الوثيقة تؤكد لنا أن خورشيد باشا كان قد عقد العزم على الاستيلاء على الاحساء وانه كان يرى في ضمها لحكومة مصر نصرا كبيرا، وأن أمر التقدم اليها كان قد صمم عليه وبعث مندوبا من قبله ليعرض على سكانها التسليم، اما اذا جاء ردهم بالرفض فانه كان قد عقد العزم على احتلالها بالقوة وعلى الرغم من تصميمه ذاك راح يستشير حكومة القاهرة ، وجاءه ردها بانها لا تشجع غزو الاحساء في هذه الظروف و قواتها متفرقة، وهي تفصل منح أهل الاحساء الامان والتقدم اليهم سلما، ووافق (عباس باشا) نائب (محمد علي) على ارسال سفينتين الى ميناء القطيف(2)، ولكنه لم يكن يعلم ما سيسببه ذلك من معارضة السلطات البريطانية في الخليج، التي بدأت تنتظر الى حملة (خورشيد) بعين الشك والحذر منذ اللحضات الاولى لحصار (دلم) اذ راح اللورد (بالمرستون) يبعث الى قنصل بريطانيا في القاهرة في 29 نوفمبر عام 1838م يحثه على الاستفسار من (محمد علي) عن وجهة الحملة المصرية بعد (دلم) وعما اذا كانت تنوي التدخل في شؤون بلدان الخليج وخاصة البحرين. ولقد جاء رد (محمد على) آذذاك نؤكد له عدم تفكيره في السيطرة على بلدان الخليج وخاصة البحرين. ولقد جاء رد (محمد على) آذذاك نؤكد له عدم تفكيره في السيطرة على بلدان الخليج.

لم يطل أمر مبعوثون (خورشيد) الى اهل الاحساء اذ عاد ومعه وفد من رؤسائها جاءوا ليقدموا فروض الطاعة والولاء، ولم يتغيب منهم الا والي الاحساء الاسبق (عمر بن عفيصان) الذي فر الى البحرين خوفا من خورشيد وراح يطلب من شيخها منحه قلعة الدمام ليتخذها مقرا له يستطيع منها مقاومة الاحتلال المصري، ولكن (عبد الله بن أحمد) كان يخشى سوء العاقبة، فرفض ذلك مدعيا خضوعه

<sup>(1)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 264، ترجمة الوثيقة التركية رقم 58 أصلية و 11 حمراء بتاريخ 4 شوال 1254/ 20 ديسمبر 1838.

<sup>(2)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 264 ، ترجمة الوثيقة التركية رقم 11 افادة من عباس باشا نمرة (17) بتاريخ 12 ذي القعدة (12) 254/ 26 يناير 1839.

I.O.R. C248 op, Cit, p. 445. (3)

لحكومة فارس وانه لا يستطيع أن يبت في الامر بدون اذنها، وهنا طلب (عمر بن عفيصان) منحه حق اللجوء السياسي في البحرين، فوافق الشيخ (عبد الله على ذلك) (1).

وبخروج ابن عفيصان من الاحساء، دان الاقليم للقوات المصرية، فأرسل (خورشيد) اليه واليا جديدا من قبله هو (محمد بن احمد السديري) وسير معه بعض الجند تحت قيادة (ابو حزام المغربي) ثم عزز تلك القوات بعدد آخر من الفرسان برئاسة رجل يدعى (الفاخري) ولم يمض وقت طويل حتى ارسل نائبا عنه لحكم الاقليم ولسن الضرائب، وترتيب طرق الجباية التي لم تكن معروفة في تلك البلاد، وكان ذلك النائب (الحاكم) هو (محمد افندي رفعت) الذي لعب دورا هاما في تاريخ الاحساء والمنطقة المجاورة ابان هذه الفترة (2). ونحن نلاحظ أن عزل السديري وتعيين محمد افندي كان يهدف الى تقوية الحكم المصري المباشر في الاحساء وبلدان الخليج.

عمل (محمد افندي) في البداية على اقرار الامن وضمان خضوع الاقليم لسلطته، لذلك راح يهاجم بعض القلاع التي تحصن فيها بعض الزعماء المحليين من (العماير) كقلعة (عنك) التي استطاع اخضاعها بالقوة، كما أنه رأى في سيطرة مصر على سواحل الاحساء وخاصة أن (مبارك) هذا كان يسيطر من قلعته تلك على سواحل القطيف، وتدين له بالولاء جماعات من بني خالد (كالعماير) وبعض (بني هاجر) الذين عارضوا تقدم القوات المصرية ، وكان وجودهم في تلك المنطقة يشكل خطرًا على استتباب الامن فيها<sup>(3)</sup> . لذا رأى (محمد أفندي) وجوب الاستيلاء على هذه المنطقة ولو بالقوة ، ولكنه كان يعلم أن امر الاستيلاء عليها لن يسكت عنه شيخ البحرين لانها تشكل شريطا حيويا ومعبرا للتجارة بين بلاده وداخل الجزيرة العربية ، ولذا راح (محمد أفندي) يفكر في عقد معاهدة صلح بينه وبين شيخ البحرين الذي كان في مأزق كبير بعد تقدم القوات المصرية صوب بلاده ، والذي كانت كل من فارس وبريطانيا تحاول ضم بلاده تحت سيطرتها. وبدأ الحاكم المصرى لمنطقة الاحساء بالخطوة الاولى، فزار البحرين وعرض وجهة نظره على شيخ البحرين ، الا وهي ، أن تدخل البحرين في دائرة النفوذ المصرى بموجب معاهدة صلح، تقدم البحرين بموجبها الزكاة التي كانت تقدمها للوهابيين سابقا، واستغل وجوده هناك ليقدم اشيخ البحرين طلبا بتسليم (عمر ابن عفيصان) والى الاحساء الاسبق وما حمله معه من الاموال(4). ولقد حاول عبد الله ابن احمد استماله واسترضاء محمد أفندي بالمال ولكنه رفض ذلك وترك البحرين عندما رفض (عبد الله بن احمد) وجهة نظر المبعوث المصرى، وراح عبد الله بن احمد يكتب الى حاكم (فارس) عارضا عليه وضع بلاده تحت الحماية الفارسية واستعداده أدفع الجزية وكان عبد الله بن احمد قد لجأ الى هذا العمل لانه فشل في الحصول على تأكيدات من (هنل) المقيم السياسي البريطاني في الخليج قبل شهرين ـ و عندما كانت القوات المصرية تتجه صوب الاحساء $^{(5)}$  ـ بتو فير الحماية له ، وكان جواب هنل أنه بعث الى حكومة بومباي وأن على عبد الله بن احمد أن يتخذ القرار الذي يجده مناسبا مما جعل شيخ البحر بن بشعر  $\,$  بأن الحكومة البر بطانية قد تخلت عنه $^{(6)}$ 

علاقة المصريين في الاحساء ببعض بلدان الخليج ( 1839- 1840):

Selections, Historical sketch about Wahabees, op, Cit, p, 445. (1)

<sup>(2)</sup> ابن بشر ، المصدر السابق ، ج2، ص85.

انظر ايضا ، محمد سليم ، ساحل الذهب الاسود ، ص185.

<sup>(3)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267، المرفق العربي للوثيقة التركية رقم 164 حمراء ، المؤرخة في 25 ذي القعدة 1254 هـ

Kelly, Op. Cit. p. 304. (4)

Ibid, p. 303. (5)

I.O.R. C248 C . Op . Cit . p.202. (6)

اصبح أمر الاستيلاء على البحرين يشكل ضرورة بالنسبة (لخورشيد) ولقواته في الاحساء فراح يكتب لحكومة القاهرة موضحا مزايا الاستيلاء على البحرين، ووضعها تحت النفوذ المصرى، ويشير في رسالته تلك الى أن البحرين والقطيف من توابع الاحساء وإنها جميعا كانت تابعة في الماضي لآل سعود (1) . وفي نفس الأونة وجد عبد الله بن احمد أن عليه مراجعة رأيه لان الفرس لن يستطيعوا حمايته اذا ما فكر المصريون باقتحام جزيرة البحرين من شاطئ الاحساء القريب والمقابل لها باستخدامهم لقوارب صغيرة ، ولذا وجد أن من مصلحته عقد معاهدة مع المصربين مقابل مبلغ قليل من المال(2). ولذا راح شيخ البحرين يستفسر من خورشيد باشا في رسالة بعث بها اليه عن قيمة الزكاة التي ستفرض على بلاده واشترط لقبول حماية المصربين أن يقفوا ايضا ضد اطماع سلطان مسقط وجاء رد خورشيد مؤكدا له أن قيمة الزكاة ليست بذات بال وأن المهم هو الاتفاق والارتباط بالسلطات المصرية خوفا من البحرين اذا ما وافقت الاخيرة على الارتباط بالعجلة المصرية(3). وخوفا من ضياع تلك الفرصة وقبل أن يغير (عبد الله بن احمد) رأيه فيرتبط بالانجليز أو بالفرس ، راح (محمد أفندي) يوجه الى ابنه (مبارك) أمير قلعة الدمام رسالة يطلب منه فيها الاسراع في اخبار والده بضرورة تعيين موعد له لكي يلتقي بوالده للتشاور في أمر علاقات السلطات المصرية الموجودة في الاحساء بالبحرين، و جاء في لهجة الرسالة من القسوة والعزم ما جعل (عبد الله بن احمد) يسارع بتجديد موعد لحاكم الاحساء لعقد الاجتماع المطلوب، وفي نفس الوقت كان محمد أفندي قد بعث برسالة الى خورشيد يخبره: بأنه وجه رسالته تلك الى مبارك بن عبد الله بن احمد، أمير قلعة الدمام والتي اخبره فيها بأنه سيتوجه الي والده للبت في أمر علاقة البحرين بالسلطات المصرية، ولقد استجاب عبد الله بن احمد بسرعة، لذلك الطلب الذي كان يحمل صيغة التهديد، و عين مو عدا لمقابلة محمد أفندي في (خوير حسان) أحد بلدان ساحل قطر (4).

وبناء على ذلك فقد توجه حاكم الاحساء يوم الاثنين (2مايو 1839)(5) الى قطر عن طريق العقبر فوصل الى خوير حسان عصر يوم الجمعة، وفي اليوم التالي (6) دارت المفاوضات بين (عبد الله بن احمد) و (محمد رفعت)، وكان عبد الله بن احمد يستفسر عن كل الامور والاوضاع السياسية التي سوف تترتب على عقد مثل هذه المعاهدة ، وراح شيخ البحرين يبين لحاكم الاحساء أن دولة فارس اتصلت به وطلبت منه الانضمام اليها خوفا من تقدم القوات المصرية ، ولقد عرض عليه ثلاث رسائل تؤيد كلامه، جاء في احداهما وهي عبارة عن فرمان من (محمد زادة) وكيل (محمد شاه) حاكم ايالات خرسان، بأن جزيرة البحرين تابعة لفارس، ولما تأكدت السلطات الفارسية بأن (خورشيد باشا) قد احتل الاحساء، فقد ارسلت الى عبد الله ابن احمد تطلب منه تعيين نائبا عنه ليتفاوض مع حاكم (ابو شهر) الذي وكلته السلطات

(1) وثائق عابدين محفظة 267، وثيقة (7) اصلية ، 50 حمراء بتاريخ 21 محرم 1255هـ.

Kelly, Op. Cit, p. 305. (2)

<sup>(3)</sup> وثائق عابدين، محفظة 267، صورة المرفق العربي 137، صورة الجواب المرسل في 20 ذي الحجة سنة 1254هـ الى عبد الله بن احمد أل خليفة .

<sup>(4)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267 ، صورة المرفق العربي للوثيقة 137 ، صورة الجرنال المحضر من طرف محمد أدندي ـ

<sup>(5)</sup> يوم الاثنين الموافق 18 صفر عام 1255 هـ ـ 2مايو 1839.

<sup>(6)</sup> يوم السبت الموافق 24 صفر 1255 هـ الموافق 7 مايو 1839.

الفارسية للبت في علاقة البحرين مع فارس ، وخولته صلاحية عقد معاهدة مع شيخ البحرين $^{(1)}$  وهنا نلاحظ بوضوح خوف الفرس من احتلال المصربين لمنطقة الاحساء ويجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن محمد أفندي ادرك من قراءة تلك الرسالة أن عبد الله بن احمد كان قد اتصل بالفرس عارضا عليهم تبعيته ، كما نمى اليه سابقا، وشك بانه ربما يكون قد اتصل بالانجليز فراح يستفسر منه عن ذلك الامر، وعندما تاكد من ذلك راح يهدد عبد الله بن احمد موضحا له أن (خورشيد باشا) لن يتركه يتصرف على هواه اخبره بأن وضع البحرين كالاحساء ينطبق عليها ما ينطبق على جارتها وأنه طالما استولى على نجد وتوابعها فيجب على البحرين أن تطيع اوامره ، وأكد (محمد أفندي) (لعبد الله بن احمد) قوة (خورشيد) وعدم عجزه عن اخضاع البحرين، ونصحه باتخاذ الطريق السهل وربط نفسه وبالأده بعجلة السياسة المصرية وقد اتضح ذلك في التقرير الذي رفعه الى خورشيد عقب ذلك اللقاء ، اذ جاء فيه : ( . . . ان جزيرة البحرين تابعة لحكومة نجد من السابق، حينئذ افندينا قد استولى على نجد ، وما يتبعها من ثغور مثل القطيف والحسا، وإنتم والحسا حال وإحد ، فلا يمكن حينئذ ترك البحرين الا بعد العجز عنها)(2) عندها يبدو أن عبد الله بن أحمد وافق على عقد المعاهدة ولكن محمد أفندي كان يخشى ان يرجع عبد الله بن احمد عن رأيه، فراح يسأل بصراحة عن أي الجهات يفضل ربط بلاده بها: بريطانيا، فأرس ، ام مصر؟ وجاء جواب عبد الله بن احمد أنه كان يخشى الارتباط بالمصريين لما سمعه عن سوء معاملتهم لر عاياهم، ولكنه الأن وقد ثبت له عكس ذلك، فأنه يفضل الارتباط معهم على الارتباط مع الآخرين لاعتبارات دينية ومذهبية ، فقال : ( . . . وبسبب معاملتكم معنا بالانصاف ، رأينا أن تبعيتنا لكم مأمونة العاقبة ، ولا سيما أن العجم على مذهب الروافض، والانجليز على غير الملة الاسلامية فحينئذ يجب علينا اتباع سعادة افندينا خورشيد باشا، غير اني اريد منه الرفق معنا)(3) ولقد طلب شيخ البحرين من المبعوث اماناً مكتوبا من قبل (خورشيد باشا) وطلب منه يثبت له انه مفوض من قبل (خورشيد) بعقد المعاهدة واستلام الزكاة ، وكان خورشيد قد احتاط لهذا الامر وزود محمد أفندي بهذه الاوراق وبكل ما يعضد مهمته اذا طلب منه ذلك(4) وقد جاء في الأمان الذي سلمه اليه ما يلي : ( . . . اننا اعطيناك أمانا من طرفنا، أمان الله، وأماننا، وأمان أفندينا محمد على باشا على اموالك وحالك ورعيتك . . . )<sup>(5)</sup> واما عن كونه محمد افندي مفوضا من قبل خورشيد فقد جاء في نفس الوثيقة السابقة بانه وكيل مفوض من قبل خورشيد لعقد الاتفاقية مع شيخ ، البحرين، وأن خورشيد موافق على كل النتائج التي يتوصل اليها محمد افندي في مفاوضته معه، وأضاف (وعلى هذا عهد الله وميثاقه والله على مانقول وكيل(0,0,0).

بعد ذلك جرى عقد المعاهدة بين الطرفين وقد جاء مضمون تلك المعاهدة في رسالة بعث بها عبد الله بن الحمد الى خورشيد عقب الانتهاء من توقيع المعاهدة جاء فيها: (... فقد صار الصلح بيننا وبينكم على يد محمد أفندي... على أن نحن نعادي من عاداكم ونوالي من والاكم ، وانتم كذالك ، ونؤدي لجنابكم الزكاة (7).

واذا ما تفحصنا رسالة عبد الله بن احمد هذه ، ادركنا أن صيغة المعاهدة كانت تنص على دخول البحرين في حلف مع القوات المصرية التي باتت ترابط على مقربة منها في الاحساء. وفي الرسالة ايضا

<sup>(1)</sup> المصدر السابق البند الثاني من المرفق العربي للوثيقة 137.

<sup>(2)</sup> نفس المصدر ، البند الثالث من المرفق العربي للوثيقة 137.

<sup>(3)</sup> نفس المصدر ، البند الرابع ، من صورة المرفق العربي للوثيقة 137.

<sup>(4)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267، البند الخامس من الوثيقة 137.

<sup>(5)</sup> المصدر السابق ، المرفق العربي للوثيقة 137، صورة الامان لعبد الله بن احمد .

<sup>ً (</sup> $\hat{\delta}$ ) المصدر السابق ، صورة المرفق العربي للوثيقة 137، صورة الامان لعبد الله بن احمد .

ره) وثائق عابدين ، محفظة 267، صورة المرفق العربي للوثيقة 137 حمراء ، رسالة من عبد الله بن احمد الى خورشيد باشا بتاريخ 23 صفر 1255 هـ .

نص صريح على تعهد (عبد الله بن احمد) بدفع الزكاة ، وفيها اشارة الى تعهده بالالتزام بخط السياسة المصرية التي يتبعها (خورشيد) في المنطقة، وجاء في الرسالة نص صريح على أن المعاهدة تمت وتبودلت بين الطرفين . ولقد كان (محمد أفندي) حريصا على تنظيم علاقة البحرين بالاحساء وبالسلطات المصرية هناك . وحرصا منه ايضا على نجاح تلك المعاهدة ، والاخذ بها مستقبلا، راح يتبعها ببروتوكول ينظم علاقات الطرفين المتعاهدين ـ ولقد جاء هذا البروتوكول على هيئة شروط(1) ، استطيع أن اضعها في القالب الآتى :

أولا: على (عبد الله بن احمد) ضمان حسن سلوك قبائل (بني هاجر) ومن تبقى من (العماير) في الاحساء وفي منطقة القطيف بالذات ، الذين كانوا يدينون بالولاء لابنه (مبارك) أمير قلعة الدمام، وأما اذا بدر منهم أي اعتداء، فعليه طردهم من المنطقة.

وفي اعتقادنا أن (محمد افندي) كان يعمل بهذا على انهاء القوى المحلية المعارضة للوجود المصري في الاحساء، والتي ربما تنشط في المستقبل ضده ، لهذا راح يكبل شيخ البحرين ، وابنه، الذين كانا يدعمان وجود (العماير) في تلك الجهات ، بشروط تقتضي، بعدم السماح لهم بالعودة الى المناطق التي كانوا يمارسون فيها نفوذهم، وبتحديد نشاط من تبقى منهم في المنطقة.

ثانيا: على شيخ البحرين ان ينبه على ولده مبارك، بأنه لا يسمح اطلاقا لأي فرد من قبيلة العماير، الذين كانت القوى المصرية قد هدمت قلعتهم في (عنك) (على ساحل الاحساء) وطردتهم الى عمان، بالعودة الى مناطق سكنهم الأولى دون الرجوع أولا للقائد المصري، واخذ موافقته على ذلك.

ثالثا: على (عبد الله بن احمد) أن لا يتدخل في أخذ العوائد الخاصة بصيادي اللؤلؤ من أهل القطيف، وعلى المصريين عدم التدخل في شؤون صيادي البحرين. وفي اعتقادنا أن حاكم الاحساء هنا كان يضع حدا لسيطرة عبد الله بن احمد عل سواحل الاحساء، ويضع حدا آخر لممارسة نفوذه على سكان تلك السواحل، التي نراه يعتبرها تابعة لادارته منفصلة عن شيخ البحرين الذي كان يمارس نفوذ على تلك المنطقة منذ عام 1834م في اعقاب ثورة العماير في سيهات.

رابعا: اشترط شيخ البحرين على حاكم الاحساء ، السماح له بإلحاق أربع قرى على ساحل قطر بإدارته، وكان سكان هذه القرى يعملون بالصيد، على ان يتخلى للمصريين مقابل ذلك عن زكاة الماشية التي يملكها جميع افراد البدو النازلين على سواحل قطر. وهنا نلاحظ أن عبد الله بن احمد يحاول تعويض عائداته التي فقدها من صيادي اللؤلؤ في القطيف.

خامسا: اشترط حاكم الاحساء على عبد الله بن احمد ان يرسل احد أبنائه، أو اعوانه الى خورشيد باشا في مقره في نجد للتصديق على المعاهدة السالفة الذكر .

سادسا: طلب (محمد افندي) حاكم الاحساء من شيخ البحرين السماح لوكيل من قبل (خورشيد باشا) بالاقامة في البحرين, وذلك لتسهيل قضاء حاجيات (خورشيد) فقط. ولقد وافق (عبد الله بن احمد) مبدئيا على ذلك ولكنه أرجأ وصول ذلك الوكيل حتى يمهد لذلك بين أبناء شعبه ، لأنه كان يخشى ثورة السكان، ويكون ذلك مدعاة لتدخل القوى الاجنبية ايضا ووعد بأنه سيتدبر بنفسه امر تعيين ذلك الوكيل.

وفي اعتقادنا أن عبد الله بن احمد كان على درجة عالية من الحذر وكان يعمل كل ما في وسعه لاستتباب الأمن في بلاده، وحاول أن لا يترك أي ثغرة لتدخل القوى المناهضة لتقدم المصريين نحو البحرين. وكان هدفه من وراء ذلك ان يحول دون وقوع بلاده في معترك الصراع بين تلك القوى، والقوات المصرية. وكان بذلك يحمى بلاده من ويلات الحرب والدمار. كما اننا نلاحظ أنه كان يخشى

41

<sup>(1)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267، صورة المرفق العربي للوثيقة 137، صورة الجنرال المحضر من طرف محمد أفندي ـ شروط المعاهدة ـ .

ثورة محلية تطيح به، متخذة من ارتباطه بالمصريين ومن وجود وكيل عن (خورشيد باشا) في البحرين السبب المباشر للاطاحة به.

سابعا: اشترط حاكم الاحساء على شيخ البحرين ان يقدم الاخير ما يستطيع من مساعدة للقوات المصرية، اذا ارادت غزو عمان أو أي جهة اخرى من بلدان الخليج، وخاصة بتقديم المراكب والسفن التي تفتقر اليها القوات المصرية في الخليج. ولقد وافق شيخ البحرين على تقديم السفن والرجال في مثل تلك الظروف سواء كان المقصود بالهجوم مسقط أو غيرها، حتى ولو كانت البصرة ، الا انه استثنى من ذلك الكويت اذ قال : (... الا الكويت، فان اميرها الذي هو (جابر بن صباح) فانه ابن عمدتنا، ولا يمكننا أن نمشي عليه بحرب (...).

وهنا نلاحظ رغبة السلطات المصرية في التوسع في بلدان الخليج، منطلقة من الاحساء، ونلاحظ ايضا وفاء شيخ البحرين لاخوته من عتوب الكويت وعرفانه بأن شيخ الكويت هو ابن عمدة العتوب ولا يمكنه أن يسير عليه بحرب، وكان هنا يشير الى تحالف العتوب من (آل الصباح) و (آل خليفة) و (الجلاهمة) يوم نزلوا الكويت لأول مرة، وجعلوا آنذاك امرتهم السياسية (لصباح الاول) زعيم (آل صباح).

ثامنا: يوافق الطرفان على تبادل تسليم الفارين من وجه العدالة في كلا البلدين، ولكن (عبد الله بن الحمد) اشترط لتنفيذ هذا البند استثناء (عمر بن عفيصان) اللاجئ السياسي الوهابي الى بلاطه والذي كان عملا (لفيصل) على الاحساء وفر من وجه (خورشيد باشا) ورفض الذهاب الى نجد لتقديم فروض الولاء للقائد المنتصر آنذاك في (دلم). ولقد وافق (محمد أفندي) على ذلك لأنه كان قد بحث مشكلة ابن عفيصان في وقت سابق مع (خورشيد باشا) ووافق الاخير على العفو عنه. (2)

حصل الاتفاق في (خوير حسان) على ساحل قطر وأراد محمد افندي أن يعلم به كل اهل البحرين، لذا اخذ معه بعض اعيان البحرين، وبعض أو لاد (عبد الله بن احمد) وتوجهوا الى البحرين، وهناك اعلن للملأ ما حصل بينه وبين شيخهم وكان بذلك يريد أن تأخذ المعاهدة طابع الموافقة الشعبية.

ثم ارتحل الى (بوشهر) على الساحل الفارسي للخليج في مهمته لتأمين الغلال اللازمة للجيوش المصرية في الاحساء ونجد، كما انه بعث بمندوب عنه الى الكويت، وعلى الرغم من أن ذاك المندوب كان يحظى برعاية شيخ الكويت، الا ان السلطات البريطانية كانت تنظر الى مهمته بعين الريبة، واعتبرته احد عيون (خورشيد) في المنطقة، يعمل لاستطلاع الامور السياسية والعسكرية ويراقب النشاط العثماني في جنوب العراق، لكي يسهل على خورشيد مهمة التقدم بالقوات المصرية من الاحساء الى البصرة(3).

ولقد عرج محمد أفندي في طريقه الى (بوشهر) على جزيرة (خارج) حيث يقيم الكولونيل (هنل) المقيم البريطاني في الخليج وتباحث معه فيما حدث بينه وبين شيخ البحرين، ثم استمر منتقلا في البلاد المجاورة من شواطئ الخليج بحثا عن الحبوب ولكنه فشل في تأمين كل اللازم لجنده ، فعاد الى البحرين وكلف (عبد

<sup>(1)</sup> المصدر السابق نفس الوثيقة ـ شروط المعاهدة ـ .

<sup>(2)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267 ، صورة المرفق العربي للوثيقة 137 ، صورة الجنرال المحضر من طرف محمد أفندي ـ شروط المعاهدة.

I.O.R. C 248 C. Op, Cit, p. 214. (3)

الله بن مشاري) احد تجارها بشراء الكميات اللازمة من الهند على ظهر سفنه ولحسابه ثم يبيعها بعد عودته للقوات المصرية (1). ويبدو ان خطة تكليف (ابن مشاري) بشراء الحبوب لحسابه كانت لابعد شكوك السلطات البريطانية عن تلك السفن.

# مقاومة بريطانيا لسياسة محمد على في بلدان الخليج:

لم تكن التحركات النشطة التي قام بها (خورشيد باشا) ونائبه حاكم الاحساء (محمد أفندي) على سواحل الاحساء وفي البحرين واتجاه بعض البلدان الاخرى كالكويت وساحل عمان لتمر دون اعتراض السلطات البريطانية في الخليج التي بدأت منذ مطلع القرن التاسع عشر تعمل على توطيد اقدامها في هذه المنطقة، واستطاعت عام 1819 أن تضرب القوى العربية البحرية المناهضة لوجودها والمتمثلة في القواسم في راس الخيمة بحجة القضاء على القرصنة ، وراحت تكبل شيوخ الساحل الجنوبي للخليج بالمعاهدة العامة عام 1820م ، واطلقت على هذا الساحل اسم (ساحل الصلح أو ساحل المهادن). وكانت بريطانيا ترى في تقدم القوات المصرية خطرا على وجودها هناك ، لأنها كانت تدرك أهداف (محمد علي) التوسعية بعد صلح (كوتاهية) عام 1833م فلقد وجد (محمد علي) الفرصة ملائمة لتحقيق اهدافه في اقامة دولة عربية موحدة، تشمل مصر والسودان وسوريا والعراق والجزيرة العربية ، وكان وصوله الى مياه الخليج وسيطرته على هذا الممر المائي الاستراتيجي من أهم الاهداف التي سعى الى تحقيقها لاقامة دولته المنشودة(2).

والواقع أن موقف السلطات البريطانية في الخليج قد تغير كليا عن موقفها من تقدم القوات المصرية عام 1818م، اذ كانت قد عرضت على بريطانيا سيدة الموقف لتحقيق اهدافها المشتركة آنذاك، ولكن الآن ، اصبحت بريطانيا سيدة الموقف لذا رأت في (محمد علي) منافسا خطرا على وجودها في الخليج، اذ كانت سياسته تعمل في اتجاه معاكس تماما لسياستها المعهودة ـ فرق تسد ـ فبينما كانت بريطانيا تكرس الفرقة بين امارات الخليج وتحوله الى كيانات صغيرة مستقلة اسميا تحت نفوذها، كانت خطة (محمد علي) ترمي لتوحيد هذه الامارات في اقليم واحد ضمن دولة الوحدة التي كان يتطلع الى تأسيسها، وليس أدل على ذلك من أن القوات المصرية لم تتجه لنقطة معينة في الخليج، بل نظرت الى بلدانه نظرة (شاملة من الكويت الى عمان)(3).

وفي هذه الآونة كانت الازمة تتصاعد بين بريطانيا وايران بشأن مشكلة (هيرات) وكانت بريطانيا تخشى تدخل روسيا الى جانب الفرس مما يكون له أسوأ الاثر على مصالح بريطانيا في الهند، ولذا أرادت بريطانيا ان تحد من تقدم القوات المصرية نحو الخليج خوفا من سيطرتها على الخليج العربي بالاضافة الى سيطرتها على البحر الاحمر ، فتكون بذلك قد وضعت الطرق بين مناطق نفوذ بريطانيا والهند تحت رحمة تلك القوات. ولذا نظرت بريطانيا الى تقدم قوات خورشيد باشا نحو الاحساء نظرة معادية لانها

<sup>(1)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267، المرفق العربي للوثيقة 137، صورة الجنرال المحضر من طرف محمد افندي ـ البند السادس والسابع ـ .

<sup>(2)</sup> جمال زكريا قاسم ، الخليج العربي (1840- 1914) ، ص65- 66.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ، ص65.

كانت تخشى أيضا من سيطرة (خورشيد) على جنوب العراق، فراحت تعزز وجودها في الخليج باحتلالها لجزيرة (خارج) في 19 يونيو عام 1838م، وكذلك قامت بريطانيا باحتلال (عدن) في يناير من عام 1839، لاغلاق باب المندب امام القوات المصرية في البحر الاحمر ومنعها من الاتصال بقوات مصر المتواجدة على شواطئ الخليج<sup>(1)</sup>.

كما أن بريطانيا اخذت تشد من ازر الدولة العثمانية العجوز والتي كانت قوات (محمد علي) قد باتت تهددها في عقر دارها عن طريق الجبهة السورية وراحت بريطانيا ايضا تتعاون مع السلطات العثمانية في العراق للوقوف في وجه (خورشيد) باشا ومنعه من تحقيق اهدافه في جبهة الخليج العربي، واخذت تتحين الفرصة المناسبة لاعلان موقفها بصراحة، فلما بدأت القوات المصرية تزحف نحو نجد بقيادة (خورشيد باشا) بدأت تظهر الخطوات الاولى لتلك المعارضة ، ففي اثناء حصار خورشيد باشا (لدلم) بعث (بالمرستون) بتعليماته الى حكومة الهند يحذرها من تقدم القوات المصرية نحو بلدان الخليج، ويطلب منها استعمال كل الطرق لمنع ذلك التقدم ، وانقاذ دول الخليج - وبخاصة البحرين - من الوقوع تحت سيطرة المصريين، وفي نفس الوقت كان (بالمرستون) قد توجه في 29 نوفمبر عام 1838م رسالة الى قنصل بريطانيا في القاهرة الكولونيل (Cambell ) توضح وجهة النظر البريطانية من تقدم القوات المصرية صوب الخليج العربي، ولقد اتبعها برسالة اخرى في 8 ديسمبر من نفس العام، يطلب اليه الاسراع في مقابلة (محمد على) شخصيا ليقف على رأيه من أمر تقدم قواته نحو بلدان الخليج، وجاء رد (كامبل) على تلك الرسالة يوضح أن محمد على اكد له بأن ليست لديه ادنى فكرة لتوسيع سلطاته نحو بلدان الخليج(2) وجاء في رسالة (بالمرستون) آلى (كامبل) قوله: ( . . الا أن المعلومات التي حصلت عليها حكومة صاحبة الجلالة من بغداد بأن القوات المصرية على وشك عبور شبه الجزيرة العربية الى الاحساء والقطيف في طريقها الى الغرض النهائي بقصد السيطرة على جزيرة البحرين . . . وأرى أن اشير عليك بالتوجه الى (محمد على) وتستفسر منه عن صحة ذلك وتضيف له بان حكومة صاحبة الجلالة ترجو بأن يبتعد، بل ويتخلى عن أية نية لديه في تنصيب نفسه حاكما على بلدان الخليج، مهما كانت الاعتبارات لأن مخططا كهذا ـ كما يجب أن تكون قد أوضحت له لا يمكن للحكومة البريطانية أن تنظر اليه دون اكتراث . (3)(...

مما تقدم نلاحظ عزم (بالمرستون) على مقاومة التوسع المصري في الخليج وخوفه من تقدم (خورشيد) الى الاحساء. ولما وصلت القوات المصرية الى الاحساء واحتلت القطيف واخذ الجنود المصريون يغسلون اقدامهم في مياه الخليج العربي وعلى مقربة من جزر البحرين، بدأت المعارضة البريطانية، تأخذ شكلا سافرا، بعثت الحكومة البريطانية بالأدميرال (فريدريك ميكلاند) على وجه السرعة ليقدم المساعدات اللازمة لشيوخ الامارات العربية التي تتعرض لضغط القوات المصرية، ولكن ميكلاند، وجد أن شيخ البحرين كان على وشك توقيع الاتفاق مع المصريين فنصح المقيم البريطاني في الخليج الكولونيل (هنل) بان يتبع الطرق الدبلوماسية في علاج الموقف(4).

وفي الاول من ابريل عام 839 أم راحت حكومة بومباي تأمر (هنل) بالتوجه الى القائد المصري ليدعوه الى التخلي عن مشروعاته الخاصة بالبحرين ويحذره من أن ما يقوم به يتعارض بشكل مباشر مع التفاهم القائم بين سيده وحكومة بريطانيا، وان عدم اصغائه لاحتجاجنا يمكن أن يؤدي الى خلخلة الصداقة القائمة بين الدولتين (5).

وفعلا ارسل هنل الى خورشيد رسالى في 26 ابريل عام 1839م يرفض فيها تقدم القوات المصرية نحو الخليج، وفي هذه الفترة وفي 2 يونيو عام 1839م $^{(6)}$ ، كان محمد افندي قد وصل الى جزيرة

Kelly, Op. Cit. P. 201. (1)

I. O. R., C. 248 C. Op. Cit. p. 201. (2)

Ibid, p. 201. (3)

<sup>(4)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص67.

I. O. R., C. 248 C. Op. Cit. p. 202. (5)

<sup>(6)</sup> رسالة هنل كانت في 13 ربيع الاول 1255هـ ، وزيارة محمد افندي كانت في 20 ربيع الاول سنة 1255هـ .

(خارج) في اعقاب توقيع الاتفاقية السالفة الذكر واجتمع بالكولونيل (هنل) وتبادل معه وجهات النظر بالنسبة لموقف المصريين في الخليج ، ثم ارتحل محمد افندي الي (بوشهر) وغيرها من موانئ الخليج باحثا عن الحبوب والمؤن اللازمة للقوات المصرية ، وبعد ذلك بيومين فقط من نفس العام وجه هنل احد مساعديه الي عبد الله ابن احمد ليتأكد من صحة الانباء التي حملها (محمد أفندي) الي (هنل) وبعد عودة مساعدة مباشرة راح هنل في شهر يوليو عام 1839 يواجه عبد الله بن احمد ويستفسر منه عن المعاهدة المعقود بينه وبين المصريين، ولما تحقق من ذلك ، اخذ (هنل) يوجه اللوم (لعبد الله بن احمد) وأخبره أن عمله هذا مخالف لما كان عبد الله بن احمد نفسه قد عاهد (السركار) الحاكم العام عليه منذ سنين مضت، كما أوضح له ايضا، أن هذه الاتفاقية مخالفة لتأكيدات (محمد علي) لقنصل بريطانيا في القاهرة ، والتي جاءت تؤكد عدم تفكيره وتطلعه للسيطرة على بلدان الخليج (1) . وراح (هنل) يسلم (عبد الله بن احمد) احتجاجا شديد اللهجة مكتوبا، يرفض فيه تلك المعاهدة بصراحة وقد جاء فيها:

(.. ليعلم الواقفون على هذه الاحرف، ان الراسم بهذه وهو، باليوز خليج فارس من جهة الدولة العلية الانكليزية، نظير انه من حقيقة ما بلغه من العلم عن خورشيد باشا ساري عسكر نجد، بمعرفة وكيلة (محمد أفندي) أن البحرين قد طاعت لحكم جناب ذي الشوكة والاجلال (محمد علي باشا) وان حاكمها قد تقبل ان يسلم في كل سنة ثلاثة آلاف ريال فرنسية على سبيل الزكاة .. (ويتابع هنل) ان ذلك مخالف للقرار الكائن بين عبد الله ابن احمد وبين السركار من سنين مضت، وان ذلك مخالف ايضا للجواب الصادر من طرف محمد علي باشا الى أمناء الدولة الانكليزية بأن عساكره لا تتعدى على بلاد العرب المتصلة بخليج فارس (2).

ولكن الوثائق المصرية تؤكد لنا أن عبد الله بن احمد لم يغير موقفه بل وقف من (هنل) موقفا صلبا واعلن له بصراحة أنه الآن تابع لدولة (محمد علي باشا) وأن ذلك لا يمنع من أن يكون صديقا لبريطانيا، ولكن (هنل) راح يطلب اليه فسخ تلك المعاهدة ويعده بأن بريطانيا ستقدم له الحماية، ولن تاخذ منه الجزية أو اي ضرائب لمدة خمس وعشرين سنة . كما عرض عليه تقديم الجنود اللازمة لحمايتهم في داخل قلعة (الدمني) في البحرين، ولكن تلك التهديدات الممزوجة بالتر غيبات ايضا باءت بالفشل، اذ راح عبد الله بن احمد يواجه المقيم البريطاني باصراره على عدم استعداده لفسخ تلك المعاهدة قائلا: (.. أني وإن كنت طلبت منكم قبلا الحماية، ولكن ما قلت لكم أني أكون من جملة رعايا الانجليز ، وثانيا انما كان طلبي الحماية، خوفي من عسكر محمد على باشا، أما اليوم فقد تصالحنا والحمد لله مع خور شيد باشا، وربطنا الصلح بشروط ، واننا منذ القدم مشتركين مع اهل نجد جير اننا في التجارة، فلا يمكن ان نفترق عن مالنا وملكنا...)(3)

وهنا نلاحظ ان عبد الله بن احمد يجابه (هنل) بالحقيقة ألا وهي أنه كان خائفا من قوات (محمد علي) اذ راح حينئذاك يطلب الى انجلترا تقديم الحماية والمساعدة له، ولكنها تخلت عنه، وهنا يضيف ايضا أن طلبه للحماية لا يعني أن يكون تابعا للانجليز. ولما كانت بريطانيا قد تركته بلاعون. فقد انهى مخاوفه بالصلح والمعاهدة مع المصريين، فليس للانجليز شأن في تصرفه في شؤون بلاده بعد ذلك، واضاف (عبد الله بن احمد) موضحا (لهنل) أن هناك امرا هاما يربطه بالساحل المقابل من الشواطئ التي تسيطر عليها قوات محمد علي اذ هناك في الدمام ، قلعة ابنه (مبارك) الحصينة، وكذلك هنالك نغصات اللؤلؤ الواقعة بين البحرين والاحساء والتي يعمل فيها اعراب الاحساء لحساب شيخ البحرين و عليها تقوم تجارته وثروته

<sup>(1)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267، صورة المرفق العربي للوثيقة 137، تقرير محمد أفندي لخورشيد عن زيارته لبلدان الخليج

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ، نفس الوثيقة .

<sup>(2)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267، تقرير خورشيد من ثرمدة في شعبان 1255هـ الموافق 11اكتوبر 1839م.

بلاده. اضف الى ذلك أن البحرين تعتمد على ميناءي القطيف والعقير على ساحل الاحساء ـ كل ذلك دعاه الى أن يتشبث بموقفه، ويرفض احتجاج المقيم البريطاني في الخليج، الذي كان يحمل في طياته تهديدا مبطنا، فاعلمه انه اذا لم نعطه نسخه المعاهدة ليمزقها بيده فأنه سيكتب الى الحاكم العام في حكومة الهند وأنه لن يكون مسؤولا عما سيحدث بعد ذلك، ولكن ذلك زاد (عبد الله بن احمد) تمسكا بموقفه وراح يجابه (هنل) قائلا له:

( . . . ان البحرين ملكنا ورثناه من اجدادنا، وليس بيننا شروط لان نكون رعية للسركار (الحاكم العام) . . وليس للسركار أن يتعدى علينا، فاذا كنتم تشرعون في الحرب قوة واقتدار فأننا سنبذل كل وسعنا في سبيل حماية ملكنا وأهلنا وعيالنا وديننا، وليحصل بعد ذلك ما يحصل . . . ) $^{(1)}$ .

ان هذا الموقف الصلب قد صورته لنا الوثائق البريطانية بشكل اكثر ليونة، فجعلت من (عبد الله بن الحمد) هذا رجلا عجوزا، حاول تفدي الوقوع تحت سيطرة المصريين المباشرة بان خضع لهم اسميا، بدفع مبلغ قليل من المال سنويا، وقد اشار (هنل) على لسان شيخ البحرين أنه وغيره من شيوخ الخليج العربي ينتظرون نتائج الاشتباكات الدائرة بين قوات (محمد علي) والقوات العثمانية في الجبهة السورية، فاذا ما انهزمت القوات المصرية هناك ، فان الجميع في جبهة الخليج العربي سيقفون موقف العداء من حملة (خورشيد). وأضاف هنل في تقريره أن الاسباب التي دعت شيخ البحرين الى توقيع المعاهدة مع المصربين كانت :

أولا: أن شيخ البحرين قد فقد أمله في مساعدة الانجليز له .

ثانيا: ضغط (خورشيد باشا) عليه وتهديده بفتح بلاده بالقوة .

ثالثا: تهديد جارته من قبل (ابو ظبي) ومن (عيس بن طريف) احد اتباعه المنشقين ، الذي كان قد قدم نفسه واتباعه (لخور شيد باشا) وليكونوا عونا له في اللحظة الحاسمة التي يعتزم فيها مهاجمة البحرين.

رابعا: أن شيخ البحرين يرى صعوبة في الدفاع عن بلاده ضد أي قوات تتسلح بالقوارب الصغيرة على شاطئ الاحساء المقابل، فهو يرى أن بإمكان القوات المصرية اقتحام البحرين من عدة أماكن، على ذلك الشاطئ لكثرة المخاصات ذات المياه الضحلة، التي يمكن للقوارب الصغيرة العمل فيها بسهولة، بينما يصعب على السفن الحربية الكبيرة (كالسفن البريطانية) المساعدة في صد مثل ذلك الهجوم (2).

ومن مقارنة للوثائق المصرية والبريطانية، نستنتج أن (عبد الله بن احمد) قد ارتبط بالمصريين خوفا من تهديدهم لبلاده، وحفاظا منه على وحدة تلك البلاد وعلى عرشه، لذا راح يسلم السلطات المصرية الزكاة التي تعود ان يدفعها للوهابيين سابقا. ولكني ارى انه بعد ذلك قد تشبثت بالمعاهدة مع المصريين ورفض فسخها. ولكن (هنل) حاول في تقريره لحكومته أن يجد في التبريرات التي قدمها (عبد الله بن احمد) ركيزة يغطي بها فشله في ثني ذلك الشيخ عن عزمه. فراح يشير في تقريره الى أن الشيخ على استعداد لفسخ المعاهدة اذا ما قدمت له حكومة الهند الحماية، لأن الشيح كان يخشى أن تؤخذ مستمسكا

46

<sup>(1)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267، تقرير خورشيد باشا عن موقف بريطانيا من حملته بعث به من ثرمدة 3 شعبان سنة 1255هـ.

I. O. R.. C. 284 C. P. 208. (2)

عليه (1). واذا ما اخذنا بكلام المقيم البريطاني فان ذلك يدل على أن (عبد الله بن احمد) كان على درجة كبيرة من الحذر، وأنه لم يكن على استعداد لفسخ تلك المعاهدة، الا بعد أن يكون قد حصل بالفعل على تأكيدات قوية، أو على معاهدة بديلة مع حكومة الهند لضمان حماية بلاده و هذا الامر كان سيضع مصر وبريطانيا في موقف المواجهة السافرة و ذلك كانت تتلافاه الحكومة البريطانية (2).

وقد جاء في تقرير (هنل) ما يجعلنا نميل الى الاخذ بما جاء في الوثائق المصرية عن موقف (عبد الله بن احمد) لذ بعث (هنل) الى حكومته يقول بأنه رفض تبريرات شيخ البحرين، واخبره بأن دخوله في مثل هذا الحلف يعتبر امرا خطيرا، اذ جعل من اعداء (خورشيد) اعداء له، وان هذا الامر ان عاجلا أو آجلا يضعه في موقف العداء مع الحكومة البريطانية مع العرب المسالمين، والتي نصت على اعتباره احد أعضائها، لذا راح هنل يؤكد له أن حكومته لن تبارك معاهدته مع المصريين وراح يسلمه الاحتجاج الآنف الذكر ضد تلك المعاهدة (3)

مما تقدم نستنتج أن شيخ البحرين وقف موقفا متصلبا الى جانب المصريين هادفا من وراء ذلك الى التخلص من الانجليز الذي كانوا على علاقات طيبة مع اعدائه امثال سلطان مسقط وشيخ (أبو ظبي) اللذين كانا يطمعان في البحرين منذ زمن بعيد (4). ولذا نراه قد راح يكتب الى (خورشيد) عما حدث بينه وبين المقيم البريطاني في الخليج. ولما عاد (محمد افندي) حاكم الأحساء الى مُقر عمله في الهفوف من رحلته في بلدان الخليج كان قد عرج على (عبد الله بن احمد) ونزل في ضيافته فأخبره بدوره عن تطورات الموقف وأكد له ثباته على العهد، وكتب محمد افندي الى خورشيد الذي كتب بدوره الى حكومة القاهرة يشرح فيها موقف بريطانيا من توسع قوات (محمد على)، ولقد اوضح (خورشيد) في تقريره ان الانجليز يحاولون السيطرة على موانئ الشاطئ العربي من الخليج ولذلك بعد فشلهم في السيطرة على سواحل فارس التي كانت تدعمها روسيا، وأكد في تقريره أن البحرين مهمة جدا لوجودهم على ساحل الاحساء، وان الانجليز اذا سيطروا عليها فإنها ستصبح في فترة وجيزة قاعدة لقواتهم في الخليج العربي كما هو الحال في (مالطة) قاعدتهم في البحر الابيض المتوسط(5). الا أن (محمد على) كان قد اقتنع بضرورة عدم التدخل في شؤون البحرين حتى لاتتخذ بريطانيا من ذلك ذريعة لاحتلالها، فبعث الى خورشيد ارادته رقم (11) المؤرخة في 11 يونيو 1839 تأمره بعدم التدخل في شؤون البحرين وأن يترك (عبد الله بن احمد) مستقلا بتدبير امورها بنفسه وبعث محمد على بنسخة من تلك الارادة الى الحكومة البريطانية التي بعثت بدورها نسخة عنها الى (هنل) الذي ارسلها بدوره مع احد مساعديه الى عبد الله بن احمد حيث قرئت عليه ثم ارسلت الى القطيف حيث تم تسليمها للسلطات المصرية في 25 اغسطس عام 1839 لتنقلها بدورها الى خورشيد باشا. وهنا راح هنل يعلن انفصال البحرين عن السلطات المصرية وتبعيتها لبريطانيا مما اغضب (عبد الله بن احمد) وجعله يرسل الى (محمد افندي) والى خورشيد باشا يستفسر عن صحة الامر (6). وبعث خورشيد بالشيخ شافعي شيخ قبيلة (بني هاجر) الى البحرين لكي يقف على صحة ادعاءات (هنل) ويتأكد من موقف الشيخ (عبد الله بن احمد) وجاءه الرد سريعا بأن (عبد الله بن احمد) مازال على العهد وان الانجليز يحاولون منذ اكثر من ثلاثين عاما السيطرة على بلاده، ولكنه رفض دائمًا

Ibid, p. 208. (1)

Ibid, p, 204. (2)

Ibid, p. 208. (3)

Selection, Uttobee Tribe, Op, Cit,389. (4)

<sup>(5)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267، تقرير خورشيد باشا من ثرمدة بتاريخ 3 شعبان سنة 1255هـ الموافق 11 اكتوبر 1839م.

<sup>(6)</sup> المصدر السابق ، محفظة 267، صورة المرفق العربي المؤرخ في رجب 1255هـ الموافق 11 اكتوبر 1839م .

عروضهم ، وانه لا يستغني عن عرب سواحل الاحساء وطلب من خورشيد عدم منع اهالي تلك الديار من المجئ الى البحرين لأنه يعتمد عليهم في تجارته، فهم الذين يقومون بصيد اللؤلؤ لحسابه . وراح شيخ البحرين يؤكد للشيخ (شافعي) بأنه سيقاوم الانجليز بعنف اذا ما حاولوا السيطرة على بلاده بالقوة قائلا : ( . . . مادمت على قيد الحياة فأني لا استسلم للانجليز وأنهم منذ ثلاثين سنة وهم يحتالون علينا، وسأبذل جميع مالي وقوتي، أنني في الثمانين ، وقد بلغت آخر العمر فلأن نموت جميعا اولى ان نكون رعية للكفار وافضل شيئ وأشرفه لا نرى ذلك اليوم، فارجو من الباشا الا يمنع عرب نجد من المجيء عندنا بل ارجوه يسهل مجيئهم . . .)(1)

هنا نرى بوضوح أن (عبد الله بن احمد) تأكد من صحة ما اصدره (محمد علي) وان نجحوا في ابعاده عن المصريين، إلا أنه ظل خائفا من أمر استيلاء الانجليز بالقوة على بلاده ، فراح يحزم امره وأخذ يعد جنودا من بدو الاحساء وبادية العراق، استعدادا لما تخبئه الايام له، واما خورشيد فقد رفع اقوال (عبد الله بن احمد) الى سلطات القاهرة في تقرير مطول بعث به من ثرمدة في 11 اكتوبر 1839. كما انه اوضح اهمية جزر البحرين كما اسلفنا وأضاف في النهاية أنه اذا كانت حكومة القاهرة ترى ضرورة التخلي عن تلك الجزر فيجب عليها ان تمنع وقوعها تحت ايدي الانجليز ، وانه يفضل ان تترك مستقلة لشيخها (عبد الله بن احمد آل خليفة) (2) . الا ان ارادة (محمد علي) رقم (21) كانت قد صدرت في العشر من سبتمبر الله بن احمد آل خليفة) (غرشيد باشا) وبإغلاق باب المصروفات المفتوح لحملة نجد وتطلب اليه العودة الى القاهرة بعد ان يكون قد اشرف على جمع اعداد من الجمال كافية لنقله هو وجنده، وان يترك أمر نجد والاحساء (لخالد بن سعود) وأن يحاول بكل جهده وبصورة ملائمة وسهلة ان تبقى جزيرة البحرين وغيرها من الجهات التي كانت تخضع لآل سعود سابقا تابعة لخالد بن سعود).

كان الامر شديدا على نفس (خورشيد) الطموحة ولكنه لم يكن ليستطع أن يعمل شيئا غير تنفيذ الاوامر ، والعودة الى مصر دون تحقيقُ أمله في السيطرة على منطقة الخليج العربي، وتحويلها الى اقليم واحد متحد سياسيا ضمن دولة (محمد على) المنشودة ، ولقد عمل من اجل ذلك الهدف ما استطاع فقد ارسل وكيله (محمد افندي) الى البحرين فوقع مع شيخها المعاهدة السالفة الذكر التي جعلت البحرين تابعة بشكل من الاشكال للسطات المصرية وسائرة في ركاب المخطط المصري كما أنه بعث مبعوثية الى كل من الكويت والمحمرة في سبيل الحصول على الغلال اللازمة لجنده ، وقد استطاعوا توطيد علاقاتهم بشيوخها، اذ كان المبعوث المصري الى بلاط شيخ الكويت بأن (محمد علي) من اقوى ملوك الارض، وراحت بريطانيا تنتظر الى ذلك المبعوث بعين الربية والحذر ، فأرسلت مبعوثها، الكابتن (ادموندز) الذي وصف شيخ الكويت بانه واقع تحت تأثير المبعوث المصرى، واضاف في تقرير له رفعه الى حكومة الهند بأن مهمة المبعوث المصري هي مراقبة النشاط العثماني في البصرة ، وانه يعمل لخدمة اهداف (خورشيد) العسكرية الرامية للتوسع في جنوب العراق ، واكد ان مهمة جمع الحبوب هذه لا تشكل الا ستارا يختفي ورائه ذلك المبعوث ، كما أضاف في تقريره ان شيخ الكويت لم يستقبله الاستقبال اللائق به كمبعوث لحكومة بريطانيا العضمي، وان بلاده لم ترد على تحية سفينته التي رست على الشاطئ، وطلب من حكومته رفع الحماية عن سفن الكويت في الخليج ، تلك الحماية التي كانت تمارسها السفن البريطانية بوصفها كانت تقوم بدور البوليس البحري في تلك المياه ، ولكن المقيم البريطاني (هنل) رفض ذلك الاقتراح خوفا من تجدد اعمال القرصنة التي عملت بريطانيا طويلا على أنهائها (على حد ادعائها). وأني استنتج من تقرير (ادموندز) أنه كان في بعثة سرية لمراقبة النشاط المصري من ناحية، ولدارسة موقع الكويت وامكانيتها وذلك بهدف اتخاذها مقرا للمقيم البريطاني، إذ ما فكّرت حكومته بترك جزيرة (خارج). ولما كان النشاط المصرى في الكويت ضئيلا فلم يحدث ذلك الموقف المتعنت الذي وقفته

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ، تقرير خورشيد من ثرمدة في 3 شعبان 1255هـ / 11 اكتوبر 1839م.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ، نفس التقرير .

<sup>(3)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 267، صورة الارادة رقم (21) بتاريخ 2 رجب (25)هـ .

بريطانيا من التوسع المصرية في البحرين ، على الرغم من أن (هنل) و (ادموندز) أوصيا بضرورة عدم وقو هذا الميناء الهام في ايدي السلطات المصرية(1).

ولم تكن البحرين والكويت فقط مجالا للنشاط المصرى وللمعارضة البريطانية ، ففي خلال اقامة السلطات المصرية في الاحساء ، قامت تلك السلطات بتعيين (سعد بن مطلق) المطيري محافظا لقلعة الدمام ، ويبدو ان ذلك العمل كان تمهيدا لارساله في حملة الى البريمي وبلدان الساحل المهادن وعمان. وفعلاً صدرت اوامر (خورشيد) الى (سعد بن مطلق) بالتحرك في جماعة من الاحساء وتوجه في شهر مارس 1839م الى الشارقة في طريق الى البريمي، ومن هناك راح يرسل رسولا الى بني (نعيم) يطلب اليهم تسليم الواحة له، ولكنهم رفضوا ذلك وردوا عليه انهم (. . . يوثرون أن يدفنوا احياء تحت انقاض بيوتهم على التسليم)<sup>(2)</sup>. وكان موقفم الصلب هذا بتحريض من الانجليز ومن (هنل) بالذات الذي زار المنطقة وو عد (بني نعيم) بالحماية وتقديم المساعدة اللازمة لهم في مقاومتهم (لسعد) ولمشاريع مصر التوسعية في المنطقة. ولقد اجرى (هنل) اتصالات مع شيوخ الساحل المهادن وافهمهم رغبة بريطانيا في عدم تقديمهم اي مساعدة (لسعد بن مطلق) وخاصة شيخ الشارقة الشيخ (صقر بن سلطان القاسمي) الذي كان (سعد) ينزل في ضيافته ولم يكن نشاط (سعد بن مطلق) مقصورا على البريمي، فقد راح يرسل رسائله الى (هلال وتوني) ابنى سلطان مسقط ، تلك الرسائل التي كان قد احضر ها معه من قبل (خالد بن سعود) وهي توصيي بأن على ابناء سلطان مساعدة (سعد بن مطلق) في مهمته في البريمي وساحل عمان وعليهم ابداء الطاعة ودفع الزكاة له. وهنا راح السيد سعيد يكتب الى (محمد على) يطلب إليه الضغط على خالد بن سعود وعامله (سعد بن مطلق) بعدم استفزاز ابنائه (<sup>3)</sup>. وفعلا اصدر (محمد علي) ارادته رقم (35) في 9 يناير 1840 يأمر فيها (خالد بن سعود) بعدم ارسال مثل تلك الرسائل وبعدم الاستمرار في اغضاب إمام مسقط و عليه ان يرسل اعتذار ا عما بدر منه $^{(4)}$  .

ولم يكن سلطان عمان هو المعارض الوحيد لتقدم القوات المصرية نحو بلاده ، اذ كان (هنل) المقيم السياسي البريطاني في الخليج قد احتج على تحركات سعد بن مطلق نحو البريمي في رسالة بعث بها الى خورشيد في 27 اغسطس 1839 جاء فيها : (... فإن رجع سعد من البر او من البحر ، فنتخذ ذلك دليلا واضحا ان جنابكم غير راغب في استقامة الصداقة بين الدولتين  $(...)^{(5)}$  وقبل هذه الآونة كان (هنل) قد زار معظم موانئ الخليج واقنع شيوخها بعدم مساعدة المبعوث المصري أو الانقياد له ، واكد على الشيخ (سلطان بن صقر) بالذات ان يسارع في ترحيل سعد من أراضيه، واعدا اياه بتقديم المساعدة اللازمة له من امداده بالمال والسلاح إذا هو تخلى عن (سعد بن مطلق) كما اخذ هنل تعهدات من شيخ (ابو ظبي) وشيخ (دبي) وشيوخ (عجمان والشارقة) بعدم انضمامهم أو تأييدهم للمبعوث المصري (6).

ورجع (سعد بن مطلق) مرغما عندما فقد أمله في مساعدة اولئك الشيوخ ، ولكنه قبل عودته كان قد أرسل الى خورشيد) قد بعث على الفور الى وكيله أرسل الى خورشيد) قد بعث على الفور الى وكيله ونائبه على الاحساء (محمد افندي) يأمره بتجهيز حملة لمساعدة (سعد بن مطلق)، ولكن عودته المفاجئة، اوقفت تلك الحملة واغضبت (خورشيد) وراح يستدعيه الى نجد لكي يقوم بمحاسبته وعقابه على عدم الالتزام بمهمته ، ورجوعه دون إذن قائده (7).

I.O.R. C. 248 C. Op .Cit. p, 214. (1)

<sup>(2)</sup> ج. ب. كيلي، الحدود الشرقية للجزيرة العربية ، ص100.

<sup>(2)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 266، وثيقة 181حمراء ، 43 اصلية بدون تاريخ ، رسالة من خالد بن سعود الى ابناء سلطان عمان .

<sup>(4)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 266، وثيقة 104، بتاريخ 3 ذي العقدة 1255هـ وصورة الارادة رقم (35).

<sup>(ُ</sup>كَ) وَثَـائَقَ عابـدَيْن ، محفظـة 267، صـورة المرفّق العربـي المؤرخ فـي جمّـاد آخّر 1255هــــرُسـالَـي مـن ( هنـل ) الــي (خورشيد) .

I.O.R. C. 248 C. Op. Cit. p. 211. (6)

<sup>(7)</sup> وثائق عابدين ، محفظة 270، وثيقة 194 ، حمراء بتاريخ 12 جمادي الأخرة 1255 ه. رسالة من خورشيد الى الباشمعاون.

ولكن اوامر القاهرة (لخورشيد) بالانسحاب كانت قد صدرت إليه في هذه الاونة (اكتوبر 1839) وفي نفس الفترة قتل (محمد افندي) الساعد الايمن لخورشيد وحاكم الاحساء تلك القاعدة المصرية التي كانت تهدد مصالح بريطانيا في المنطقة، وقبيل وفاته بأيام كان قد اعد حملة من الاحساء الى قطر لتأديب القبائل التي رفضت أن تدفع الزكاة، ولكن تلك الحملة عادت على اثر مقتله، دون أن تحقق اهدافها (1).

ويبدو أن مقتل (محمد افندي) كان بدافع سياسي إذ كان شيوخ بني خالد قد تقدموا إليه يطلبون رئاسة الاقليم ، فرفض طلبهم ، وكان (محمد أفندي) قد بطش في الاحساء (2) ليثبت دعائم حكمه هناك ، فيبدو أن (بني خالد) قد حاولوا التخلص منه ليصفو لهم الجو من بعده او على الاقل ليزيلوه من طريقهم ، وان كنت لا استبعد أن يكون للبرطانيين يد في مصرعه ، لانه كان وراء النشاط المصري في منطقة الخليج اذ كان المنفذ المباشر لذلك النشاط في كثير من الاحيان ، ولقد وقع خبر مقتل (محمد افندي) على مسامع (خورشيد) وقوع الصاعقة ، فراح يأمر باعدام شيخ (آل حميد) زعيم بني خالد انتقاما لمقتل نائبه وفعلا تم تنفيذ حكم الاعدام في الشيخ (برغش آل حميد)(3) على يد القوات المصرية ، وأرسل خورشيد نائبا جديدا عنه الى الاقليم اسمه أيضاً (محمد أفندي) ولكن عهده بالاحساء كان قصيرا جدا ، فلم يكد يستقر فيها حتى اصدر خورشيد أمره باسناد و لاية الاحساء الى (احمد ابن مبارك) احد اصهاره النجديين و هو من بلدة حريملاء ، وذلك على اثر قراره الانسحاب من نجد في مايو عام 1840م.

الاحساء في اعقاب الانسحاب المصري (1840-1843):

وفي هذه الأونة حاول (على رضا) ولي العراق العثماني استمالة (خورشيد باشا) ليسند إليه أمر الجزيرة العربية التي ابدي خورشيد مهارة فائقة في السيطرة على قبائله. بالاضافة الى أن خورشيد كان يحظى بتأبيد بعض قبائل جنوب العراق (كالمنتفق) الذين بعثوا اليه بعريضة يطلبون فيها انضمامهم إليه، وليس ادل على شعبية (خورشيد) في جنوب العراق آنذاك من التأييد الذي اعلنته احدى الكتائب العثمانية إذ فرت على سفن كويتية والتحقُّ بقوات (خورشيد باشا) في الاحساء، لقد كان (علي رضا) الذي اسندت إليه ولاية (جدة) بالاضافة الى ولاية العراق، يبحث عن نائب له لعينية لتلك الولاية فرأى في (خورشيد) خير من يصلح لذلك المنصب، ولكن (خورشيد) رفض العرض الذي قدمه والي العراق واثر الانسحاب متقيدا باوامر سيده مطيعا لشرفه العسكري(5). وعلى الرغم من أن بعض التقارير البريطانية كانت قد عزت انهاء حملة (خورشيد) الى حسد (محمد على) الذي كان يجيش في صدره للانتصارات التي حققها ذلك القائد في جبهة الخليج(6) إلا اننا اذا تفحصنا الامر ، وجدنا أن وراء انهاء تلك الحملة عدة اسباب اهمها موقف بريطانيا المتعنت من تقدم تلك القوات صوب الخليج العربي ، اذ كانت السياسة البريطانية تخشى أن تلتقى مصالح (محمد على) مع مصالح (فارس) التي كانت تميل الي روسيا أنذاك. وخشى (بالمرستون) أن تتقدم قوات (محمد على) المنتصرة في معركة (نزيب) في يوليو 1839 وتهدد امن الدولة العثمانية في عقر دارها، لذا كان (بالمرستون) يخشى ان تقوم تركيا بدعوة روسيا لمساندتها كما حصل عام 1833م، فيصبح النفوذ الروسي في هذه المنطقة، لذا راح يضغط على شاه أيران طالبامنه أن يقف على الحياد والا يفكر في الانتقام من الدولة العثمانية بأن يتقدم صوب العراق<sup>(7)</sup>. ولو استطاعا انهاء الوجود العثماني في العراق بسهولة، وقد كسبت السياسة البريطانية الموقف، وقرر (محمد علي) الانسخاب تحت ضغط بريطانيا من ناحية ، وتأثير النداءات العثمانية باسم المذهب من ناحية اخرى. ولكن ضغط بريطانيا كان له الاثر الاول على اثر الهزيمة التي الحقتها جيوش (محمد على) بالجيوش التركية

<sup>(1)</sup> ج. ج. لوريمر ، ج3 ص1441.

<sup>(2)</sup> ابن بشر ، المصر السابق، ج2 ، ص87.

<sup>(3)</sup> ج. ج. لوريمر ، ج3 ، ص1441.

<sup>(4)</sup> ابن بشر ، المصدر السابق، ج2، ص89.

انظر ايضا ، فلبي ، ص209، ولوريمر ، ج3، ص1441.

<sup>(5)</sup> نوار، المصدر السابق، ص225- 230.

<sup>(6)</sup> ج. ج. لوريمر ، المصدر السابق ، ج 3، ص1441.

<sup>(7)</sup> نوار ، المصدر السابق ، ص 277- 229.

في معركة (نزيب) اتفقت بريطانيا على مديد المساعدة الى تركيا وانهاء الوجود المصري في سوريا، ثم تلت ذلك مفاوضات جرت في الاسكندية بين شهري نوفمبر وديسمبر عام 1840م، اجبر (محمد علي) بموجبها على التخلى عن سوريا وعن توسعه في الجزيرة العربية (1).

وعلى اثر ذلك الانسحاب اخذ مركز بريطانيا يزداد قوة في علاقاتها مع أمراء الخليج العربية والجزيرة العربية، وقامت بريطانيا بتعزيز قواتها في تلك الجهات، فرأيناها تبعث ببعض سفنها الحربية لمحاصرة سلحل الاحساء في لحظات انسحاب القوات المصرية من ذلك الساحل، وكان ذلك في اعتقادنا يشكل عرضا من عروض القوة قامت به السلطات البريطانية في الخليج، لتثبت للمصريين انها سيدة الموقف في المنطقة، وفعلا بدا واضحا أن نفوذها اخذ يزداد قوة على اثر ذلك الانسحاب، فلقد تركت القوات المصرية المنسحبة فراغا كبيرا، ولكن الدولة العثمانية التي عادت لها السيطرة الاسمية على المنطقة بأسم والي بغداد، لم تحسن استغلال تلك الفرصة لتقوم بتدعيم سلطانها في تلك الجهات، وكانت امارات الخليج نفسها ضعيفة فلم تستطع احداها أن تسد ذلك الفراغ ولكن كانت هناك بارقة امل جديد، بدأت مع عودة فيصل بن تركي للحكم، اذ اخذت الدولة السعودية الناشئة تحاول الاستفادة من ذلك الوضع ونجحت الى حد ما ولكن كانت دائما تجابه بالوجود البريطاني الذي كان يصطدم بالسعوديين مباشرة لمحاولة توسعهم في الخليج العربي العربي).

قلنا أنه على اثر انسحاب القوات المصرية من الجزيرة العربية، علمت السلطات العثمانية في العراق على أن ترث الحكم المصري في شبه الجزيرة العربية ـ اذ برزت في اذهان العثمانيين اهمية الجزيرة العربية عد ذلك التوسع المصري. وبدا العثمانيون يفكرون من جديد في العودة اليها، فراح الباب العالي يصدر فرمانا بإسناد ولاية (جدة) وتوابعها (نجد والاحساء) الى والي العراق (علي رضا)، وعين علي رضا من قبله نائبا عنه ليقوم بامور ولاية جدة، وطلب من السلطات البريطانية ان تحمل نائبه المتجه الى مركز عمله في جدة على ظهر احدى السفن الحربية البريطانية، خوفا من أن تتعرض له القوات المصرية ، وربحت السلطات البريطانية في الخليج بذلك ونقلت نائب الوالي العثماني الى مقر عمله على احدا سفنها المتوجهة الى هناك، وكانت الدولة العثمانية بذلك تعود الى حكم الجزيرة العربية ومعها النفوذ البريطاني، ولم يحاول (علي رضا) تغيير الاوضاع المحلية في داخل الجزيرة العربية فترك (خالد بن سعود) اميرا على نجد وترك (احمد بن مبارك) يدير شؤون الاحساء (٤).

هكذا انتهت الحملة المصرية على الاحساء ونجد واخذ (خالد بن سعود) يحاول تركيز نفسه في الحكم فاتجه بأنظاره الى الاحساء واقاليم الخليج، وارتحل الى الهفوف، ومن هناك وفي شهر سبتمبر 1841م كتب (خالد بن سعود) الى (هنل) يعرب فيها عن رغبته في إقامة علاقات طيبة مع الحكومة البريطانية، وبالرغم من ذلك فقد وصلت انباء في نوفمبمر تفيد أن خالد بن سعود يفكر في ارسال حملة مسلحة يقودها معد بن مطلق لاحتلال البريمي فراح (هنل) يرسل احد معاونيه وهو اللفتينانت (كيث جوب) ( Keith (jopp) الى الهفوف في الاحساء ليقبل (خالد) ويحذره من القيام بأية حركة تجاه بلدان الساحل المهادن، سواء من البر او من البحر ، وعلى الرغم من أن (خالد) كان يصر على ان من حقه احتلال البريمي الا

Kelly, Op, Cit, p, 342. (1)

<sup>(2)</sup> جمال زكريا قاسم ، الخليج العربي ، ص70.

<sup>(3)</sup> نوار المصدر السابق ، ص 233- 234.

انه عدل عن ذلك بعد مقابلة (جوب) وراح يرسل الى (هنل) رسالة يؤكد فيها من جديد تخلية عن مشروع تلك الحملة ورغبته في توطيد العلاقات الطيبة مع بريطانيا(1).

وفي هذه الفترة قام (عبد الله بن ثنيان) احد امراء البيت السعودي واطاح بالامير (خالد) واعلن نفسه اماما في نجد، وفي مطلع عام 1842م وارسل قائده (عبد الله بن بطال المطيري) الى الاحساء فأخضعها بسرعة فر منها (خالد بن سعود) الى الكويت ثم الى مكة ، وراح ابن ثنيان يعين عليها واليا جديدا هو (عمر بن عفيصان) واليها القديم في عهد فيصل ، وكان هذا الاخير قد عاد من منفاه بعد انسحاب القوات المصرية. وفي حزيران من نفس العام ارسل (عبد الله بن ثنيان) جيشا لاحتلال القطيف التي لم تكن قد خضعت له بعد، واراد بذلك السيطرة على سواحل الاحساء ليتخذ من ذلك الاقليم قاعدة له ينطلق منها نحو بلدان الخليج العربي، ولما تم احتلال القطيف عين (ابن ثنيان) على منطقة القطيف حاكما جديدا هو (احمد السديري) على ان يكون تابعا لامارة الاحساء التي يديرها (ابن عفيصان) من مقره في مدينة الهفوف $^{(2)}$  . كانتُ تلك الحركات السريعة تجري بحرص شديد، لأن (محمد بن خليفة) حفيد الشيخ سليمان بن خليفة، الاخ الاكبر المير البحرين الشيخ عبد الله بن احمد، كان قد تمرد وثار على عم ابيه وكان يسعى الى اعادة منطقة القطيف لحكم العتوب في اعقاب انصحاب القوات المصرية من هناك، وبتشجيع من سكان تلك المنطقة الذين بعثوا إليه احد زعمائهم يعرض عليه ذلك الامر (3). ولما عارض عبد الله بن احمد ذلك ثـار عليه (محمد بن خليفة) مما اضطر (عبد الله بن احمد) ان يستدعى قبيلة (آل مرة) من بر الاحساء الموالية له للتدخل لنصرته ، فدخلت البحرين وعاثت في البلاد فسادا. ولما كان الموقف في البحرين قد اخذ بالتدهور رأى (عبد الله بن ثنيان) انتهاز الفرصة لتصفية بعض الجيوب التي ماز الت تخضع للعتوب على ساحل الاحساء ، فراح يرسل قواته لاحتلال ميناء (العقير) وهكذا. سيطر ابن ثنيان على الاحساء بأكملها، ولكنه في العام التالي 1843م وفي الشهر فبراير بالذات ، راح يواجه تحديا خطيرا ، اذا تمكن (فيصل بن تركى) من الافلات من معتقلة في القاهرة وعاد الى نجد، واستطاع ان يخلع ابن ثنيان ويستعيد عرشه مرة

وهكذا نستطيع ان نتخلص من عرضنا لهذا الفصل ان الاحساء كانت نافذة تطل منها السلطات التي تسيطر على نجد، على بقية بلدان الخليج، فالسلطات المصرية حاولت منها التوسع نحو الساحل المهادن والبريمي وعمان، والبحرين، وفكر خالد بن سعود ان ينطلق منها نحو بلدان الخليج، وحاول عبد الله بن ثنيان السيطرة عليها لينطلق منها ايضا متوسعا في الخليج، ولكن كل تلك المحاولات كانت تجابه بالنفوذ البريطاني في الخليج، الذي كان يقف بالمرصاد لمثل تلك المحاولات.

Kelly, Op, Cit. p. 342. (1)

انظر ايضا كيلي ، الحدود الشرقية للجزيرة العربية، ص 104.

<sup>(2)</sup> فلبى ، المصدر السابق ، ص216.

I.O.R. C. 248 C. Op. Cit. p. 224. (3)

Selection, Vol. XXIV. Utoobees, Op. Cit. p. 390.

<sup>(4)</sup> فلبى المصدر السابق ، ص 217.

# الفصل الثالث الاحساء ابان الحكم السعودي المباشر 1843 - 1871

### و پشمل:

- ـ عودة فيصل واحتلاله للاحساء عام 1843.
- ـ محاولات السعوديين الخضاع قبائل الاحساء.
- ـ علاقة السعوديين في الاحساء بساحل عمان والبريمي ومسقط حتى سنة 1871.
  - ـ علاقة السعوديين في الاحساء بالبحرين ما بين 1843- 1871.
- علاقة السعوديين ببريطانيا نتيجة لاتخاذهم الاحساء قاعدة توسيعية ما بين 1843- 1871.
- \_ الاحساء مسرحا للحرب الاهلية السعودية واثر ذلك على علاقة السعوديين مع كل من عمان ، والبريمي ، والبحرين 1865- 1871.

### عودة فيصل للحكم عام 1843:

انسحبت القوات المصرية من الاحساء عام 1840 ثم تابعت انسحابها من نجد مخلفة وراءها (خالد بن سعود) اميرا، وعلى الرغم من أنه كان لا يملك القوة الكافية لتدعيم حكمه ، الا اننا نراه في اكتوبر عام 1841 ميزحف الى الاحياء في عدد من اتباعه ومن هناك راح يعد حملة لإرسالها الى البريمي لا خضاعها لنفوذه، وقبل أن يخرج مشروعه ذاك الى حيز التنفيذ، واجه معارضة صريحة من السلطات البريطانية في الخليج ، إذ أرسل المقيم البريطاني اليه احد ضباطه (الملازم جوب) ليحذره من القيام بأي عمل ضد بلدان الساحل المرتبطة بمعاهدات مع الحكومة البريطانية، ولقد كان لتلك المعارضة اكبر الاثر في ثني (خالد بن سعود) عن مجرد متابعة التفكير بارسال تلك الحملة (1).

وفي ديسمبر من عام 1841 كان قد اطيح (بخالد بن سعود) من قبل احد امراء البيت السعودي ، وكان ذلك هو (عبد الله بن ثنيان) الذي كان ينقم على خالد ويتهمه بالخضوع للمصريين، ولم يستطع خالد المقاومة بل سارع الى الفرار صوب الاحساء ، واستقر فيها محاولا اتخاذها مقرا لمقاومة (عبد الله) الذي كانت بلدان نجد تسارع في الانضمام إليه مما اسقط في يد خالد، فهرب الى الدمام ومنها الى الكويت ، واخير ا استقر بمكة (2).

وقبل أن يتخلى خالد بن سعود نهائيا عن الحكم واثناء إلتجائه للدمام طلب من شيخ قلعة الدمام (مبارك بن عبد الله بن احمد) المساعدة فوعده خيرا وارسله الى والده امير البحرين الذي كان يقيم في خور حسان على الساحل قطر ، ولقد زاره خالد في ابريل عام 1842 وعرض عليه الوضع، وطلب منه المساعدة ، فأوعز شيخ البحرين الى ابنه مبارك بالقيام ببعض الغارات على بعض موانئ ساحل (كالعقير) بأسم (خالد بن سعود)(3).

وفي اعتقادنا ان شيخ البحرين كان يرى في قضية خالد ورقة رابحة في يده يستطيع بواسطتها السيطرة على بعض سواحل الاحساء الهامة بالنسبة لتدعيم وجود ابنه (مبارك) على ذلك الساحل، للحد من أطماع حفيد أخيه الشيخ (محمد بن خليفة) الذي كان يحاول بتشجيع من بني خالد ومن بريطانيا السيطرة على الساحل الاحسائي وذلك في أعقاب انسحاب القوات المصرية من ذلك الساحل. اذ كان وقد وصل الى البحرين عام 1840م احد شيوخ بني خالد يعرض على (محمد بن خليفة) تنصيب نفسه حاكما على تلك المنطقة ، ولقد لاقى ذلك الطلب هوى في نفس (محمد بن خليفة) ولكن شيخ البحرين (عبد الله بن احمد) عارض تلك الفكرة يومها ، مما كان سببا في قيام نزاع عنيف وطويل بين الشيخ وبين محمد بن خليفة الذي استطاع في نهاية المطاف التغلب على عم أبيه وطرده من البحرين عام 1843م(4).

<sup>(1)</sup> لوريمر ، دليل الخليج ، ج3، ص 1442.

<sup>(2)</sup> الانصاري ، تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء ، ج 1 ، ص 155.

<sup>(3)</sup> لوريمر ، المصدر السابق، ج3، ص 1442.

Selection from the Records of Bombay Government, Vol. XXIV (4)

ولكن (عبد الله بن ثنيان) كان اسرع من أن يتيح لأعدائه احتلال سواحل الاحساء اذ سارع الى تعيين (عمر بن عفيصان) واليا على الاحساء ، فاستطاع هذا أن يضبطها وأن يسير جيشا لمقاومة مبارك بن عبد الله امير قلعة الدمام الذي اثر الانسحاب قبل وصول جيش ابن ثنيان (1).

وقد اخذ ابن ثنيان بمجرد استيلائه على الاحساء في التطلع الى التوسع في بلدان الخليج ، فبدأ على الفور يرسل الكتب الى شيوخ امارات الساحل الغربي للخليج العربي، ويدعوهم الى تأييد ومناصرة القائد الذي سيرسله الى البريمي وبلدان الساحل، وكان قد عقد العزم على ارسال (سعد بن مطلق المطيري) الى تلك الجهات ، ولكن (ابن ثنيان) واجه موقفا صلبا من بريطانيا، اذ ذهب الكولونيل (روبرتسون) المقيم البريطاني في الخليج بنفسه الى تلك الامارات، وزار شيوخها زيارة عاجلة وطلب اليهم أن يطلعوه على الكتب التي وجهها اليهم امير الوهابيين، ولقد اعطوه اياها الا شيخ (ابو ظبي) الذي رفض ذلك الطلب وإنكر حق بريطانيا في المطالبة بذلك الكتاب، وإدعى أن من حقه وحدة الاحتفاض به وراح (روبرتسون) يرسل الى امير الوهابيين رسالة يحتج فيها على مخططاته التوسعية في الخليج وأوضح له بأن بريطانيا لن تقف من تلك المخططات مكتوفة الايدى، ولفت نظرة الى العمل الرادع الذي قامت به ضد القواسم عام 1819، وأكد له أن عودة هؤلاء الشيوخ الى اعتناق المبادئ الوهابية ، سيشجعهم على العودة الى ممارسة القرصنة وتعكير صفو الامن في الخليج ، وهذا ما لا ترضاه بريطانيا. وكان حكم (ابن ثنيان) قد بدأ يواجه صعوبات في الاحساء بالذات ، لأن سكان منطقة القطيف بدأوا يتذمرون من بعض الاعمال التي يرتكبها ضدهم، ولكن الستار كان قد اسدل سريعا على سياسته التوسعية حين عاد فيصل بن تركى من منفاه في مصر وتسلم الحكم في أوائل عام (2) عام (2) وقد اختلف الباحثون في عودة فيصل الى الحكم ، فلقد ذهب بعضهم ـ و على راسهم ابن بشر المؤرخ النجدي الوهابي ـ الى ان فيصل تمكن من الهرب من سجنه دون علم سلطات القاهرة ، وراح يصف فراره حتى وصل الى جبل شمر حيث لقى الترحيب والاكرام من صديقه القديم شيخ الجبل (عبد الله بن رشيد) الذي كان فيصل قد عينه اميرا على حائل تقديرا لجهوده التي قدمها لفيصل يوم عاد من الاحساء واسترجع عرش أبيه الضائع سنة 1843(3). ولقد ايد تلك الرواية (حافظ و هبة) في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين، ولكنه جعل ذلك الفرار بعلم رجالات السلطة في مصر، إذ يقول: ( . . . تمكن الأمام فيصل بن تركي من الفرار من مصر مرة ثانية ، ويقال انه تمكن من ذلك بمساعدة عباس باشا الاول، فإنه كان معجبا به وبعقله . . . )(4) ، وهناك من يقول بأن فيصل كان قد اطلق سراحه من مصر ليعود الى حكم نجد برضى محمد على وعلمه (5). وهناك رواية

\_\_\_\_

Uttobees, Op. Cit. p. 390 FF.

<sup>(1)</sup> ابن بشر ، عنوان المجد في تاريخ نجد ، ج2، ص 97.

<sup>(2)</sup> جمال زكريا قاسم ، الخليج العربي ( 1840- 1914) ص 75- 76.

<sup>(3)</sup> ابن بشر ، المصدر السابق ، ج2 ، ص99. انظر ايضًا ، الانصاري ، تحفة المستفيد ، ج1، ص156. وعبد الله فلبي ، نجد والدعوة السلفية ، ص217.

<sup>(4)</sup> حافظ وهبة ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص234.

<sup>(5)</sup> امين الريحاني ، نجد وملحقاته ، ص95.

اخرى تقول بأن عودة فيصل للحكم كانت بتأثير من المقيم البريطاني في الخليج الكابتن (هنل) الذي بعث رسالة الى محمد علي يرجوه فيها الافراج عن فيصل خاصة وان حملة (خورشيد باشا) التي وجهت ضده قد انتهت<sup>(1)</sup>. وامام هذه الروايات المختلفة يقف الباحث متأملا، يحاول جهده الوصول الى الحقيقة وليس لديه الدليل القاطع فلا يجد امامه الا التحليل عسى أن يوصله نقده وتحليله واجتهاده الى اقرب رواية للحقيقة التاريخية أو إالى استنتاجها بنفسه.

وفي اعتقادنا ان قصة هرب فيصل كما اوردها ابن بشر ، غير مقبولة بحذافيرها اذ كان من الصعب إفلات (فيصل) ورفقائه من سجن محمد علي، ووصولهم الى نجد دون علم السلطات المصرية، ودون محاولتها القاء القبض عليهم، اذ ان هرب اي اسير يكتشف عادة بعد ساعت قليلة ويجري تعقبه، وخاصة اذا كانت الدولة تخشى فراره ، أو اذا كان فراره بدون علمها. واما الرواية الثانية فعلى الرغم من إمكانية حصولها، الا اننا نتسائل لماذا اقدم عباس باشا، ولي عهد مصر على أطلاق سراح (فيصل) - هل السبب أنه كان معجبا بعقله؟ كما اورد حافظ وهبة؟ إنني استبعد ذلك، وفي ظني أن وراء تهريبه هدف خاص يتصل بسياسة مصر الخارجية. واما الرواية الثالثة في تخالف الروايتين السابقتين في انها جعلت (محمد على) يطلق سراح (فيصل) علنا، ليعود الى حكم نجد، على الرغم من إمكانية تصديقها إلا أنه لماذا لم يرسله في موكب رسمي، ولماذا جرى تهريبه بصورة سرية؟ واما عن الرواية الرابعة، والتي تجعل من يرسله في موكب رسمي، ولماذا جرى تهريبه بصورة سرية؟ واما عن الرواية الرابعة، والتي تجعل من بن ثنيان وربما توسطوا لعودة (فيصل) عسى ان يكون اكثر إعتدالا من ابن ثنيان ذلك الوهابي المتعصب الذي كان يسعى للتوسع في بلدان الخليج المرتبطة بمعاهدات مع بريطانيا. ولكن يبرز لنا هنا سؤال، هل الذي كان يسعى للتوسع في بلدان الخليج المرتبطة بمعاهدات مع بريطانيا. ولكن يبرز لنا هنا سؤال، هل كان محمد على يوافق على اقتراح (هنل) ذلك المقيم الذي وقف ضد توسع المصرين في الخليج؟

من كل الروايات السابقة نخرج بأن فيصل كان قد عاد الى نجد عن طريق جبل شمر ، وكان قد جرى تهريبه من قبل السلطات المصرية التي كان (عبد الله بن ثنيان) يناصبها العداء - فموقفه من بقايا تلك القوات التي كانت مع خالد بن سعود معروف تماما. وربما كان لطلب بريطانيا وقع يوافق ما نفس محمد علي ، ولكنه لم يطلق سراحه علنا خوفا عليه من ابن ثنيان، وخوفا من ان يقف اهل نجد منه موقفا معرضا كما وقفوا من (خالد بن سعود) فيصفوه بالعمالة لمصر ولذا راحت السلطات المصرية تهربه، وربما كان (عباس باشا) هو الذي نفذ تلك العملية بصورة سرية ، ليشاع بين الناس أنه فر من سجنه ، ولكي يتمكن من أداء دورة في حكم نجد هذه المرة ولكن دون معارضة والي، مصر ، أو الدولة العثمانية ، فلقد بعث الى المقيم البريطاني في اكثر من مرة بعد عودته يؤكد تبعيتة للباب العالي، كما ان بلاطه لم يخل من موفدي والي مصر بعد ذلك(2).

ومهما يكن من امر فلقد عاد فيصل واستطاع إستقطاب أتباعه في نجد وفي يونيو عام 1843كان يزحف نحو الرياض، حيث حاصر (ابن ثنيان) الذي اذعن بعد حصار لم يدم طويلا، وعندما استقر له الوضع في نجد وخلال ايام كانت انظار (فيصل) تتجه نحو الاحساء، ذلك الاقليم الذي يحتفض له فيصل بذكريات الاعزاز والتقدير، فمنه إنطلق عام 1843 ليستعيد عرس ابيه، وليه التجأ حينما أطبقت عليه قوات (خالد بن سعود) و (اسماعيل آغا) عام 1837. كما أن فيصل كان يعلم جيدا مكانة الاحساء

Kelly, Op. Cit. p. 386. (1)

<sup>(2)</sup> كيلى، الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ، ص123.

الاستراتيجية ، فهي المنطق الوحيد له نحو عمان وبلاد ساحل الخليج العربي، بالاضافة الى خيراتها العميمة التي يمكن ان تساعده في إرسال قواعد إقتصاد مستقر يستطيع على أساسه بناء دولته الجديدة . قال ابن بشر: . . . ولما سكنت الفتنة، واستقامت الامور . . . أمر (فيصل) على عبد الله بن بتال المطيري في رجال معه ان يركب الى الاحساء اميرا (1). ولقد خلق وجود السعوديين في الاحساء وضعا متميزا مكنهم من توسيع نفوذهم في بلدان الساحل الغربي للخليج العربي من عمان جنوبا الى الكويت شمالا، ولقد اوجد ذلك التوسع علاقات السعوديين مع كل من تلك البلدان من جهة ومع بريطانيا الدولة العظمى التي كانت تسيطر على مياه الخليج العربي وترتبط مع معظم بلدانه بمعاهدات من جهة اخرى، لذا نرى (فيصل) يبعث الى المقيم البريطاني في الخليج برسالة يعرب فيها عن رغبته في توطيد علاقات بلاده الويت كان فيصل قد أرسل رسولا من قبله الى شيوخ الساحل العماني، والى امام مسقط يعلمهم بأنه قد الوقت كان فيصل قد أرسل رسولا من قبله الى شيوخ الساحل العماني، والى امام مسقط يعلمهم بأنه قد وخاصة البريمي. وراح الشيوخ يستنجدون بالمقيم البريطاني في الخليج ، ليساعدهم ضد تدخل الامير وخاصة البريمي. وراح الشيوخ يستنجدون بالمقيم البريطاني في الخليج ، ليساعدهم ضد تدخل الامير وخاصة البريمي التذخل في شؤون الجزيرة العربية الداخلية ، وان الخطر الداهم عليهم قد انتهى بانسحاب المصرية من المنطقة عام 1840(3).

هكذا بدأ الفيصل ان بإمكانه ان يبدا بارسال حملة الى البريمي فورا، ولكنه تلقى احتجاجا في نوفمبر عام 1843 من السلطات البريطانية على مثل ذلك العمل الذي كانت تعتبره بريطانيا عاملا من عوامل بعث القرصنة على سواحل الخليج مما دعا (فيصل) الى تأجيل تلك الحملة بعض الوقت. وابان تلك الفترة راح فيصل يعالج شؤون الاحساء الداخلية، كما انه شغل بعض الوقت بإنهاء وجود العتوب في الدمام لاستكمال سيطرته على سواحل الاحساء (4). وفي اعتقادنا أنه من الافضل ان نعالج الوضع الداخلي الناشئ عن وجود السعوديين في الاحساء، وما ترتب على ذلك من علاقات مع بلدان ساحل عمان ، والبحرين، وبريطانيا كل على حدة ، ولنبدأ بالوضع الداخلي :

# محاولات السعوديين إخضاع قبائل الاحساء:

كان (فيصل) يدرك تماما أن استتباب الامن في ربوع الاحساء هو من العوامل التي يجب ان تتوفر قبل ان يبدأ بأي محولات للتوسع وكانت مدينة (الهفوف) عاصمة الاقليم قد دانت له، الا انه كان يعلم ان بادية الاحساء ماز الت تحت سيطرة قبائل البدو الاشداء خاصة العجمان وآل مرة والهواجر، الذين ما عرفوا الخضوع المطلق لنظام مدني. كما أن التزامهم الفعلي باحترام سيادة القانون كان ما زال على موضع شك. لذا نرى فيصل يخرج في اوائل عام 1844 الى الاحساء بجيوشه غازيا لقبائلها، فأغار على (المناصير) و (بني هاجر) و (آل مرة) واعمل في تلك القبائل قتلا وسبيا، كما انه جردهم من اموالهم (5).

كان هذا العمل في ظني عبارة عن اعلان عن سياسة (فيصل) الحازمة تجاه تلك القبائل ودرسا لمن تسول له نفسه عدم إطاعة قو انين الدولة.

<sup>(1)</sup> ابن بشر ، المصدر السابق، ج2، ص102.

Selection from the records of Bombay Government, Vol. XXIV, Wahabees, Op, Cit. p. (2) 454.

Selection from the records of Bombay Government , Historical sketch about Wahabees , (3) Op , Cit , p. 454.

Ibid, p, 455. (4)

<sup>(5)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ج1، ص157.

ثم انه انطلق بعد ذلك الى حصن الدمام الذي كان لا يزال تحت سلطة (مبارك) ابن شيخ البحرين الاسبق ، فحاصره الامير السعودي الى ان استسلم من فيه بعد اثني عشر يوما ، فعين فيه حامية مرابطة وقفل عائدا الى (الهفوف) حيث وفد عليه هناك رؤساء القبائل ، وبعض شيوخ ساحل عمان وبايعوه. ورأى (فيصل) ان من الضروري تعيين وال قدير لهذا الاقليم، فعزل ابن بتال وعين (احمد السديري) اميرا على الاقليم قبل عودته الى الرياض(1).

ولكن فيصل ما كان ليستريح من عناء مقارعة قبائل البادية في الاحساء، حتى وصلت اليه اخبار الاحساء، المقلقة من جديد والتي تتلخص في أن (فلاح بن حثيلين) زعيم قبيلة العجمان (2) تعرض لقافلة من الحجاج في صحراء الدهناء وسلبها اموالها وزادها فهلك كثير ممن كان في تلك القافلة من حجاج الاحساء والبحرين وفارس ، فاهتم (فيصل) بالامر كثيرا وتتبع (فلاح) حت ظفر به عام 1846م فارسله الى الاحساء مكبلا بالاغلال حيث طيف به في اسواق لهفوف ثم ضربت عنقه (3).

وفي ظني ان قتل زعيم العجمان وان كان قد ارهب زعماء البدو الآخرين وساعد في استقرار الامن الى حين ، إلا انه كان قد احدث جرحا مؤلما في قلوب العجمان ، مما دفعهم الى محاولة الانتقام مرة تلو الاخرى من السعوديين في عهد (فيصل) وفي عهد ابنائه من بعده ، بل جعلهم يلعبون دورا بارزا في إذكاء روح الفتنة بين ابنائه، وذلك إبان الحرب الاهلية السعودية التي نشبت بعد موت فيصل، إذ راح العجمان ينظمون الى (سعود ابن فيصل) الذي خرج على اخيه (عبد الله) ثائرا مما كان له اوخم النتائج على البيت السعودي الذي عانى من تلك الفتنة ردحا من الزمن، وخسر الاحساء، بأكملها يوم قامت الدولة العثمانية تناصر احد الاخوين ضد الآخر عام 1871م، فاحتلت الاحساء واستقرت فيها(4).

لم يكن العجمان وحدهم من اعراب بادية الاحساء، قد شقوا عصا الطاعة على امير الوهابيين ، فهناك (بني مرة) الذين لا يقلون بأسا عن العجمان والذين يمتون الى العجمان بصلة النسب والمصاهرة والجوار ، وكان هؤلاء لا يتورعون بين الفينة والاخرى عن القيام باعمال النهب والتخريب ضد الدولة السعودية ومصالحها مما اضطر (فيصل) الى ان يقوم بجولة لاخضاعهم في عام 1851. وقد استطاع ان يحقق بعض النجاح في مهمته بل اعتبر (فيصل) اول امير يستطيع اخضاع (آل مرة) الاقوياء المغامرين (5).

ولكننا نجده في شتاء العام التالي 1852 يغادر نجدا مع ابنه (عبد الله) الى الاحساء لتأديب قبائل (آل مرة) و (مطير) الذين كانوا قد تأمروا على قافلة كانت تعبر اقليم الاحساء بين (الهفوف) و (العقير)، فقسم (فيصل) جيشه الى قسمين، إتجه هو بقسم الى الشمال حيث اغار على قبيلة (مطير)، كما ان ابنه (عبد الله) قد استطاع إلحاق الهزيمة بآل مرة ولما علم فيصل بان (المناصير) (وبني خالد) (وبني نعيم القطرية) كان لهم ضلع في سلب تلك القافلة فقد امر ابنه (عبد الله) بغزوهم فقام بأداء المهمة وألحق بهم

<sup>(1)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ج1، ص157.

انظر ایضا ابن بشر ، ج2، ص110.

<sup>(2)</sup> العجمان: ينتسبون الى ماذكر بن يام بن اصبا من همدان وهي بطن من قحطان، ولقبوا بالعجمان نسبة الى احد اجدادهم الذي كان في لسانه عجمة (اي لثغة) ، وقد اطلق عليه ليم (عجيم) فنسبوا اليه، وواحدهم عجمي والجمع عجمان . . . وكانت مساكنهم اول الامر في نجران ، ثم ارتحلوا الى نجد حيث استفحل امرهم عرفوا بشدة البأس والشجاعة، وفي ايام الامام تركي بن عبد الله والد الامام فيصل علت مكانتهم لانهم اصهروا للامام تركي وكانوا اخوال ابنه (جلوي) وقد جمعهم الامام تركي تحت زعمامة رئيس واحد هو فلاح بن حثيلين ، بذل لهم العطاء وانزلهم في ديار بني خالد (الاحساء) فصارت لهم بعد ذلك شوكة عظيمة و علا ارهم واخذت القبائل ترهبهم .

انظر: خزعل، تاريخ الكويت السياسي، ج1، ص122 وقد اخذنا بعض هذه المعلومات ايضا من السيد سعود الجمران العجمي وانظر ايضا ابراهيم بن صالح بن عيسى: عقد الدر ص25.

<sup>(3)</sup> خزعل ، نفص المصدر ، ص122.

انظر ايضا ، الانصاري ، المصدر السابق ، ص157.

<sup>(4)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص178.

<sup>(5)</sup> لوريمر، المصدر السابق، ج3، ص1443.

خسائر فادحة في منطقة (سلوى) $^{(1)}$ . وفي اعتقادنا أن فيصل كان يقوم بتلك الغارات ليؤكد لقبائل البادية يقظته وقوته من ناحية ، وليدخل الى نفوس سكان المدن ورجال التجارة والحجاج والمسافرين الامن والطمأنينة من جهة أخرى.

مرت سنوات قليلة كانت الاحساء ابانها تنعم بالسلام ، وكان السعوديون يوجهون جهودهم للتوسع في ساحل عمان ، حينما قام العجمان في مارس 1860بإعتداء على إبل العائلة السعودية في مراعيها في اقليم الاحساء مما اثار سخط (فيصل) عليهم من جديد، بعد أن كان قد اقر زعيمهم الجديد (راكان) ابن زعيمهم السابق الذي اعدم في الهفوف قبل سنوات ، وكان (راكان) قد اخذ على نفسه عهدا امام فيصل بان يحافظ على الامن ويحترم القانون. كانت فعلة العجمان تحمل معنى التمرد والثورة ، فجهز امير الوهابيين ابنه (عبد الله) بجيش قوي وامره بأن يهاجمهم ويجبرهم على الطاعة وإلتزام النظام(2)، وسارت جيوش السعوديين الى ان لحقت بهم (الوفرة) القربية من الكويت فهاجمتهم واضطرت الى الانسحاب شمالا، وتتبعتهم حيث وجدت بعض اعر إبهم معسكر ا قرب أبار (الصبيحية) جنوب الكويت ، فالحقت بهم الهزيمة هناك، وكان (راكان بن فلاح بن حيثلين) زعيمهم يعسكر في جمع من اتباعه في منطقة (ملح) القريبة فلما علم بما جرى لقومه اخذ يعد العدة للانتقام، ولكن جيش الوهابيين عاجلة فدارت معركة حامية الوطيس في (نيسان عام 1860) واستبسل الطرفان في سبيل تحقيق النصر ، وكان الغلبة كانت للسعوديين، فاحتل (عبد الله بن فيصل) معسكرا لهم في الجهراء قرب الكويت واخذ يوزع الغنائم والاسلاب بين جنده<sup>(3)</sup> . واما العجمان فقد لأذوا بالفرار والتجأ زعيمهم ومن تبقى منهم الى الكويت ، حيث نزلوا في حمى شيخها آنذاك (الشيخ صباح الثاني) بعد ان كانوا قد تكبدوا من الخسائر حوالي (700) قتيل. وكان عبد الله يريد القضاء المبرم على العجمان ، فارسل احد رسله الى شيخ الكويت يطلب منه إخراجهم من الكويت، ولقد اساء ذلك الرسول التعبير في اداء رسالته، واعتبر شيخ الكويت ما قاله منافيا للأدب ، ورفض اخراج العجمان الذين نزلوا في بالده وطلبوا الحماية منه بل راح شيخ الكويت يعلن للرعايا السعوديين الموجودين في الكويت، أن بامكانهم مغادرة الكويت والالتحاق بالامير عبد الله اذا ارادوا. ولما علم الامير السعودي بذلك اسف لما بدر من رسوله ، وراح يرسل مبعوثا آخر ليعتذر عما بدا من الاول، وتبادل الطرفان بعدها رسل الصداقة والسلام ، وقبل أن يرتحل القائد السعودي من (الجهراء) وصلته الوفود مهنئة بانتصاره من متسلم البصرة ومن رئيس بلدة الزبير (4).

وفي العام التالي تحالف العجمان مع قبائل المنتفق ، واخذوا يعبثون بالأمن ، ويقطعون طرق القوافل بين نجد والاحساء، فارسل (فيصل) من جديد ابنه (عبد الله) على رأس جيش كبير لقتالهم، واسرع جيش الوهابيين لمحاصرة العجمان في (الجهراء) ودارت هناك رحى معركة قاسية ومريرة، هزم فيها العجمان وأجبرتهم القوات السعودية على التراجع الى شاطئ البحر ، الذي كان في حالة جزر ، ولما عاد البحر يمده كانت القوات السعودية لازالت تضيق عليهم الخناق فغرق ، منهم عدد كبير يقدر بحوالي (1500رجل) وسميت تلك المعركة بوقعة (الطبعة) وعاد عبد الله بن فيصل الى بلاده بعد أن ألحق هزيمة ساحقة بهم (5) وهكذا كان فيصل قد استطاع ان يقر الامن في ربوع الاحساء بعد ان استطاع كبح جماح (بني مرة) الاشداء ، وغير هم من عربان بادية الاحساء وخاصة العجمان كما اسلفنا.

### علاقة السعوديين في الاحساء ببلدان ساحل عمان وسلطنة مسقط:

ابان تلك الفترة لم يكن السعوديون في الاحساء متفر غين فقط لاخضاع القبائل في تلك البادية، بل كانت تشغلهم امور اخرى اكثر اهمية منها اتخاذ الاحساء قاعدة تنطلق منها جيوشهم، نحو ساحل عمان والبريمي، ولقد بعث السعوديون من الاحساء باكثر من حملة لتأكيد سيادتهم على تلك المنطقة مما جرهم الى علاقات كانت في معظمها غير ودية مع سلطنة مسقط ومع الدولة البريطانية، فرأيناها تقف ضد

<sup>(1)</sup> فلبي، المصدر السابق، ص236.

Palgrave, Central and Eestern Arabia, Vol. II. P. 70. (2)

<sup>(3)</sup> فلبي، المصدر السابق ، ص242.

<sup>(4)</sup> خزعل ، المصدر السابق ، ج1، ص121- 123.

<sup>(5)</sup> الانصاري، المصدر السابق، ج1، ص160.

محاولة التوسع الذي عزم امير الوهابيين القيام بها عام 1843. ولكن في عام 1845 وبعد ان حقق بعض الاستقرار في الاحساء، كاخضاع (آل مرة) وغير هم من عربان البادية، واحتلاله (للدمام) وتصفية العتوب من سواحل الاحساء، راح فيصل يرسل منها (سعد بن مطلق المطيري) في فبراير من ذلك العام على راس قوة تقدر بحوالي (700) رجل الى البريمي (1) حيث استطاع استرجاع حصون الوهابيين التي قد استولى عليها (بنو نعيم). وكان الهدف الاول لوجود (سعد بن مطلق) في البريمي هو تحصيل الزكاة من بلدان تلك المنطقة وخاصة سلطنة مسقط، لهذا نجده يوجه رسائله على الفور الى (تويني) ابن (السيد سعيد) سلطان مسقط والذي كان يمارس مهمة الحكم نيابة عن ابيه المتغيب في زنجبار. ولقد طلب عامل الوهابيين مبلغا كبيرا من المال يقدر (بعشرين الف ريال مارياتريزا) وطلب مبلغ (خمسة آلاف ريال) من (عزان بن قيس) حاكم صحار، وكان الطلب مشفوعا بالتهديد وسرعة الانجاز، ولما كان السلطان الشرعي متغيبا عن البلاد، لذا ارسل (ثويني) يستشيره وطلب من (سعد بن مطلق) ان يمنحه مهلة لاخبار والده، وو افق المطيري في البداية الا ان صبره قد نفذ، فراح يهاجم ساحل الباطنة ناكثا بعهده. ولقد احتج (ثويني) على تلك الإعمال، ولكن رد القائد الوهابي كان شديد اللهجة، مما اضطر (ثويني) و (عزان بن قيس) الى الخضوع، فآثر السلامة وبادرا الى دفع الزكاة (2).

ولكن المقيم البريطاني في الخليج لم يقف موقف المتفرج من تلك الحملة فارسل الى الامير (فيصل) يحذره من نتائج السياسة التي يتبعها عامله على البريمي، وفي نفس الوقت بعث بتحذير مماثل الى (سعد) وطلب اليه ان يتريث وان يكف عن الاستمرار في تنفيذ مخططاته، حتى تصله الاوامر من سيده في الرياض. ولقد نجح المقيم البريطاني في كبح جماح (سعد) اذ ارسل بعض القطع الحربية البريطانية الى ساحل الباطنة لغرض عرض القوة. ولكنه ساعد في التوصل الى الصلح الذي دفعت مسقط وصحار بموجبه الزكاة (3).

وكان لسلوك (سعد) الشخصي ومعاملته السيئة لزعماء المنطقة اسوأ الاثر في نفوسهم مما جعلهم يتحدون ضده، وبدأوا عملهم بإثارة نقمة سيده عليه، اذ كان (سعد) قد جمع اموالا طائلة من الاحساء قبل مغادرته اياها ولم يبعث الى (فيصل) بتقرير عن تلك الاموال<sup>(4)</sup> كما انه لم يتمكن من ارسال الاموال التي حصل عليها من مسقط، وصحار ، نتيجة لعدم توفر الامن في الطريق بين البريمي والاحساء ولما علم (سعد) لأن سيدة بدأ يشك في اخلاصه وامانته عزم على مغادرة البريمي، وعين موعدا لرحيله لكي يشرح موقفه لسيده ولكنه فوجئ في ذلك اليوم بوصول وفد سعودي الى البريمي، يحمل اليه كتابا من الامير (فيصل) يثبته في عمله ويطلب اليه الاسراع بارسال اي مبلغ من المال متوفرة لديه، وبادر (سعد) بارسال النقود على الفور بواسطة الشيخ (صقر بن سلطان) شيخ القواسم الذي وضع سفينته تحت تصرفه لنقل الاموال الى الاحساء (5) في نهاية عام 1846م.

وفي اعتقادي ان فيصل كان يمر بأزمة مالية، خاصة ان آل خليفة في البحرين كانوا قد امتنعوا في هذه الفترة عن أداء زكاة بلادهم للأمير السعودي، وكان ذلك سببا دعا فيصل لتثبيت (ابن مطلق) في ولايته للبريمي حتى يتمكن فيصل من تدبير شؤون بلاده المالية. ولكن الامر لم يطل لسعد هناك اذ استدعي ليقدم تقريرا عن الفترة التي كان (ابن مطلق) يحكم فيها هناك نيابة عنهم، وعند مغامرة (سعد بن مطلق) البريمي ترك (محمد بن سيف العجاجي) نائبا عنه يتولى شؤون البريمي والمناطق المجاورة التي يمارس

60

<sup>(1)</sup> منطقة البريمي: واحة تتألف من تسع قرى ، تقع في منطقة الظاهرة ويطلق هذا الاسم ايضا على اكبر القرى في الواحة. وتقع البريمي على ساحل الصلح البحري. عند الطرف الشمالي لجبل حفيت . الطرف الشمالي لجبل حفيت .

عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي، ص199.

<sup>(2)</sup> كيلي، المصدر السابق، ص106، 107.

Selection from the records of Bombay Government , Vol. XXIV (3) Wahabbes, op. Cit. p. 457.

<sup>(4)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ج3، ص1659- 1660.

Selection, Wahabees, Op, Cit. p. 458. (5)

الوهابيون فيها نفوذهم. ولكن فيصل سارع بارسال حملة جديدة من الاحساء لتعزيز وجود الوهابيين هناك، وجعل على رأس تلك الحملة (عبد الله بن بطال المطيري) واخذ هذا القائد معه قاضي البريمي المعين من قبل فيصل (ناصر علي العريني) ولكن ظروف الاحساء الامنية كانت تتطلب وجود (عبدالله بن بطال) في ربوعها، فلم يطل به المقام هناك، اذ اصدر اليه فيصل او امره، بالتوجه الى الاحساء ليتسلم قيادة جيوشها تحت امرة (احمد السديري) امير الاقليم (1).

عاد (ابن بطال) واصبح من الضروري تقوية وجود السعوديين في البريمي، فارسل فيصل حملة جديدة من الاحساء ايضا عام 1848م بقيادة احد ابناء قرية منفوخة واسمه (عبد الرحمن بن ابراهيم) الذي غادر الاحساء برا الى البريمي، وكاد يهلك عطشا هو واتباعه لقلة الماء في الصحراء، مما اضطره الى ان يستنجد بشيخ البحرين الذي ارسل بعض سفنه فنقلتهم الى اقرب نقطة ساحلية الى البريمي، ولكن القائد الجديد لم يستطع أن يصلح الوضع المتردي في البريمي، الذي خلفه (سعد بن مطلق) وراءه، فلقد بدأ السكان يشعرون بضرورة الثورة على الوهابيين(2).

وهنا يبدو لنا ان حملة (عبد الرحمن بن ابر اهيم) هي اول حملة تخرج من الاحساء عن طريق البر، اذ كانت بريطانيا بلا شك تحاول التضييق على السعوديين في البريمي لأنهم كانوا يضغطون على حليفتها (سلطنة مسقط). وعلى الرغم من أن السلطات البريطانية لم تقف موقف العداء السافر من تحركات الوهابيين الا انها اعلنت في اكثر من مرة وفي رسائلها لفيصل انها لا تسمح له بالتدخل في شؤون بلدان الساحل الشرقي للجزيرة العربية المرتبطة معها بمعاهدات صداقة (3) ولذا فان بريطانيا اخذت تراقب تحركات الوهابيين وتمنعهم من استعمال البحر، لان ذلك في عرفها سيبعث القرصنة من جديد، ولذلك نرى فيصل يوجه لتلك السلطات احتجاجاته على الحصار الذي تفرضه على اتباعه في البريمي، ونراه يطلب منها ان تسمح له بارسال الطعام والذخيرة لهم عبر البحر، ولكن بريطانيا، ترفض ذلك (4) مما اضطر السعوديين في الاحساء لتسيير حملة عبر الصحراء وكادت تلك الحملة ان تهلك لو لا مساعدة شيخ البحرين لها. وكان السبب الأول لعدم امكانية الاتصال بين الاحساء والبريمي عن طريق البر ليس الصحراء فقط بل كان عداء (بني ياس) سكان أبو ظبي للوهابيين و عدم مساعدتهم لهم هو من أهم الاسباب التي وقفت امام الوهابيين و الاتصال بالبريمي بر (6).

ولكن الامير الوهابي اراد ان يؤكد امكانية الغلب على الظروف التي تعوق انطلاق قواته من الاحساء عبر منطقة (الضفرة) الصحراوية الى البريمي وفي اكتوبر عام 1848 غادرت الاحساء حملة جديدة الى البريمي عبر الصحراء وكان عدد افرادها يقدر بحوالي ألف وستمائة رجل تحت قيادة (سعد بن مطلق) ولكن (سعيد بن طحنون) أمير أبو ظبي كان يرصد تحركات تلك الحملة منذ اللحظة التي فيها الاحساء، وراح ينصب لها كمينا ويعد الترتيبات اللازمة للقضاء عليها. وهنا سارع الشيخ مكتوم شيخ (دبي) والشيخ (سلطان بن صقر) شيخ الشارقة وهما من اعوان الوهابيين الى ارسال رسول من قبلهما لتحذير ابن مطلق، ولكن ذلك المبعوث كان قد ضل طريقه، ووقعت القوات السعودية فريسة لقوات شيخ أبو ظبي، فتشتتت جموعها في الصحراء، وخسر السعوديون عددا كبيرا من رجالهم، كما أن من نجا منهم كان فريسة للعطش القاتل في الصحراء، وكانت تلك المعركة قد وقعت في منطقة (العاتكة) الواقعة غرب البريمي، وسميت باسمها، واستطاع (سعد ابن مطلق) مع عدد من اتباعه الافلات من قوات بن طحنون، وراح يلتجئ الى (دبي) حيث لقي المساعدة والترحيب من شيخها، وغدر ها الى الشاقة فرحب به وبأتباعه الشيخ (سلطان بن صقر)، وقدم مساعداته ايضا، ومن هناك غادر الشارقة حاصر حصون البريمي(6)

<sup>(1)</sup> فلبي، نجد والدعوة السلفية ، ص226.

<sup>(2)</sup> كيلى ، المصدر السابق ، ص109.

<sup>(3)</sup> كيلى، المصدر السابق، ص115.

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص112.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ، ص110.

Winder, R.B. : Saudi Arabia in Nineteenth Century , p. 179-F. (6) انظر ایضا ابن بشر ، ج2 ، ص118

ولم تتمكن القوات الوهابية من السيطرة على البريمي والمناطق المجاورة مما اضطر الامير السعودي (فيصل بن تركي) الى الاستنجاد بشريف مكة (محمد بن عون) الذي كان يمثل رأس السلطة الروحية في الجزيرة العربية، والذي كان يمثل الدولة العثمانية من جهة، و على علاقات ودية مع السلطات المصرية من جهة ثانية. ولما كان فيصل يدفع الشريف مكة مبلغا من المال سنويا، ويعتمد على ما يحصله من زكاة البريمي، و عمان والبلدان المجاورة في دفع ما يترتب عليه الشريف، لذا اهتم شريف مكة بالموضوع، فارسل الى المقيم البريطاني في الخليج رسالة يطلب فيها مساعدة الوهابيين على تسلم حصون البريمي من (ابن طحنون)، وأرسل الشريف في نفس الوقت اخاه عليا الى (ابن طحنون) ليشرح له وجهة نظر الشريف، و عرج الشريف (علي) قبل عودته على (بوشهر) وسلم المقيم البريطاني رسالة بهذا الخصوص من اخيه (محمد بن عون) ولقد استطاع شريف مكة بمساعيه السلمية ان يعيد البريمي الى حظيرة الوهابيين (1) ولكن عهد (سعد بن مطلق) هناك لم يدم طويلا، اذا استدعى في ربيع عام 1850م ليؤدي حسابا عن الهزيمة التي لحقت به في (العاتكة) وفي الرياض اعفي من منصبه ، بل ان بعض الباحثين يقولون بأنه عذب حتى مات(2) ولكن (ابن بطال) الذي خلفه سعد الى البريمي لم يستطع الثبات امام قوات (سعيد بن طحنون) الذي راح يحاصر حصون البريمي استسلم عندما تخلى (سلطان بن صقر) شيخ الشارقة عن مساعدته انضم الى (ابن طحنون)).

وهكذا انتهت مرحلة من صارع السعوديين مع شيوخ وقبائل ساحل عمان وخاصة (سعيد بن طحنون) على واحة البريمي، لقد استعمل السعوديون كل قوتهم في سبيل الاحتفاظ بذلك المركز المتقدم لهم في اقليم عمان، وسيروا اليه حملات عدة، وكانت الاحساء هي القاعدة الوهابية التي تتحرك منها تلك الجيوش التي اثبتت ولو الى حين قدرة الوهابيين على الاحتفاظ بالسيادة على الساحل الشرقي للجزيرة العربية، ولو اسميا في بعض الاحيان، اذ كان الساحل من القطيف الى عمان بصورة أو بأخرى تابعا لهم (4).

وكان فقدان البريمي يشكل خطرا على مشاريع فيصل التوسعية في بلدان الخليج مما دعاه الى ان يتحرك على رأس قوة وصل بها الى قطر حيث أدت بعض قبائلها، ولكن يبدوانه لم يعد الحملة لاخضاع بلدان ساحل عمان، فعاد واخذ يهدد باحتلال البحرين، التي سارعت الى طلب المساعدة من كل من (سعيد بن طحنون) ومن بريطانيا. وكان ابن طحنون قد سارع لنجدة العتوب الا انه وقف على مدى قوة جيوش فيصل المرابطة في الاحساء فراح يعرض على الامير السعودي الوساطة الانهاء مشكلتة مع البحرين. ولكن فيصل لم ينس ما فعله (ابن طحنون) بجيشه في معركة (العاتكة) وطلب منه ان ياتي بنفسه ليقدم الاعتذار أولا. ولقد كان (شيخ أبو ظبي) يخشى من ذلك الاجتماع ، الا انه قدم الى الاحساء بعد أن ضمن (احمد السديري) امير الاحساء ، حياته، وتوصل الطرفان الى صلح تعهد العتوب بموجبه بالعودة الى اداة الزكاة المتر تبة عليهم (5).

وكانت هناك احداث تشغل امير السعوديين عن محاولة استرجاع البريمي، واهم تلك الاحداث الثورة الداخلية التي حدثت في (القصيم) بزعامة عبد العزيز بن محمد، الذي كان يحظى بتأييد أشراف مكة، بالاضافة الى تمرد بعض عربان البادية، وكذلك امتناع آل خليفة عن اداء بلادهم الذي أشرنا اليه آنفا ولكن في العام التالي 1851 كانت الامور قد هدأت، وتم الصلح مع البحرين، وسويت مشكلة القصيم واخضعت قبائل الاحساء، ولذلك راح الامير السعودي في شهر يناير عام 1851 يرسل ابنه عبد الله على

Selection from the records of Bombay Gov. : انظر ایضا Vol. XXIV , Wahabees, Op, Cit . p. 459.

Winder , Op , Cit, p, 197-F. (1) انظر ايضا كيلي المصدر السابق ، ص113.

Winder, op. Cit. p. 199. (2) انظر ايضا، كيلي، المصدر السابق، ص114.

<sup>(3)</sup> كيلي، الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ، ص114.

<sup>(4)</sup> فلبي، المصدر السابق ، ص226 .

<sup>(5)</sup> ابن بشر، المصدر السابق، ج2، ص132.

رأس قوة كبيرة باتجاه الجنوب من الاحساء ، ولقد وصل الى البريمي في الشهر التالي، وفور وصوله راح يوجه دعوة الى شيوخ الساحل للاجتماع به وفي نفس الوقت كان قد وجه طلبه الى سلطنة مسقط بأن تبادر الى دفع الزكاة المتأخرة عليها، وطلب ايضا استسلام منطقة صحار الفورى للقوات الوهابية ولكن بعد وساطة (سعيد بن طحنون) وافق (عبد الله) على الاكتفاء بأخذ زكاة سنوية تقدر باثني عشر الف ريال، وتعهد السيد (ثويني) ابن سلطان مسقط بدفع مبلغ اضافي يقدر بحوالي (60) الف ريال مرة واحدة ، مقابل ان يضمن الامير الوهابي سلامة ارض السلطان. وربما كان للتحرك السريع الذي قام به المقيم البريطاني في الخليج الكولونيل (كمبول) اكبر الاثر في انهاء تهديد الوهابيين لاستقلال مسقط ووحدة اراضيها، اذ كان (كمبول) قد سارع بارسال بعض قطع الاسطول البريطاني للقيام بمظاهرة استعراض للقوى على ساحل الباطنة ، كما انه اسرع للحضور شخصيا الى الساحل، واستدعى الشيوخ ووقع معهم في عام ساحل الباطنة ، كما انه اسري الدائم التي خولت بريطانيا بموجبها الاشراف على ضمان استمرار السلام في المنطقة (1).

وفي الفترة ما بين عودة الوهابيين للبريمي في عام 1851 وبين تمكنهم من تقوية نفوذهم هناك عام 1854، كانت الأزمة قد تفجرت من جديد بين العتوب والوهابيين على سواحل الاحساء. ولما كان السعوديون قد اصبحوا يملكون قوة بحرية لا بأس بهافي تلك المياه، لذا راحوا يهددون باحتلال البحرين، ولكن بريطانيا وقفت موقفا صلبا من ذلك الامر ، فأومأت لفيصل بأنها لن تسمح له بالتوسع في بلدا عمان او في البحرين مهما كانت الاسباب التي تدعوه لذالك (2) ولم يكن فيصل بجاهل لنوايا بريطانيا ومخططاتها الرامية الى حصر وجوده على ساحل الخليج في الاحساء فقط، لذا راح بستفسر منه في سبتمبر عام 1854 عن اسباب تدخلها في شؤونه الخاصة والحيلولة بينه وبين ممارسته للسيطرة على بلدان سالح الخليج العربي التي يتمتع بها آباؤه من قبل. ولقد تأكد (فيصل) من موقف بريطانيا حينما رد عليه المقيم البريطاني بوجود أية سلطة تفصل بينها وبين شيوخ الدول التي اعتبرتهم دائما مستقلين، والذين لها معهم ارتباطات ومعاهدات ترجع الى اكثر من ثلاثين عاما(3).

وحاول فيصل بعد ذلك ـ بمساعدة عاملة على البريمي (احمد السديري) ان يثبت ان بامكانه فرض سلطته على جميع بلدان الساحل، ولكنه اصطدم ثانية بالسلطات البريطانية التي فوتت عليه الفرصة عام 1855م. وقبيل وفاته في ديسمبر عام 1865 كان عامله على البريمي (تركي السديري) ابن احمد السديري، يقوم بحملة على مدينة صور على الساحل في سلطنة مسقط مؤيدا بقبيلة (الجنبة) التي اعلنت الثورة على (ثويني) سلطان مسقط، وراح الموحدون (الوهابيون) يهاجمون المدينة في سبتمبر عام 1865 مما اثار سخط الانكليز وخاصة ان احد الرعايا البريطانيين من سكان تلك المدينة كان قد قتل اثناء الغارة، فراح الانجليز يرسلون الى (فيصل) يطلبون دفع تعويضات عن الاضرار التي لحقت بأهل (صور). وكان المقيم البريطاني (لويس بيلي) قد بعث الي الامير السعودي بأنه سيقوم بضرب معقل الوهابيين في الاحساء اذا تأخر السعوديون عن دفع تلك التعويضات. ولكن ذلك التحذير وصل في وقت غير مناسب ، اذ كان (فيصل) على فراش المرض، ثم مات بعدها فتأخر رد السعوديين عليه. وابان تلك الفترة كانت مدافع الانجليز تضرب بلا هوادة القواعد التي اعتبرها الانجليز منطلقا للسعوديين في منطقة الخليج، اذ قام المركب البريطاني (هايفلاير) (Highflyer ) بضرب (الدمام) و (القطيف) على سواحل الاحساء في الفترة ما بين يناير وفبراير من عام 1866(4). وفي ابان الفترة نفسها كان السلطان (ثويني) قد قتل على يد ابنه (سالم) الذي اتهم بأنه قام بذلك العمل بتحريض من عامل الوهابيين على البريمي تركي السديري، مما حدا بأحد افراد بيت البوسعيد و هو (عزان بن قيس) حاكم صحار الى ان يقوم بثورة ويستخلص الحكم في سلطنة مسقط، على الرغم من أن الموحدين حاولوا جهدهم مساعدة (سالم) لاستعادة عرشه الا انهم

انظر ايضا لوريمر ، ج3، ص1662.

<sup>(1)</sup> سيد نوفل، الخليج العربي، او الحدود الشرقية للوطن العربي، ص441- 412.

<sup>(2)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص67- 77.

<sup>(3)</sup> كيلي، المصدر السابق، ص124.

<sup>(4)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي، ص34.

انشغلوا في الفتنة التي قادت الى الحرب الاهلية السعودية خسر الوهابيين مركزهم في البريمي، وحاول امامهم الجديد (عبد الله بن فيصل) ان يعد العدة في الاحساء لاسترجاع البريمي، الا ان اقليم الاحساء الذي كان يعول عليه كقاعدة لانطلاق صوب عمان ، كان قد سقط في يد اخيه (سعود) عام 1870. وهكذا اضاع ابناء الامير السعودي جهود ابيهم المتواصلة للاحتفاظ بالبريمي كمركز لانطلاق الوهابيين نحو عمان (1).

وفي اعتقادنا ان هناك عدة اسباب مكنت الامام (فيصل) من تثبيت اقدامه في منطقة الخليج اهمها سيطرته المطلقة على منطقة الاحساء وتغلبه على قبائلها ولو بالقوة ، ثم موت معظم منافسيه في ابان هذه الفترة. ففي عام 1855 مات كل من (سعيد بن طحنون) و (محمد بن عون) شريف مكة ، وفي العام التالي مات السيد (سعيد) سلطان مسقط، مما ادى الى انقسام سلطنته بين مسقط وزنجبار وكان هذا بلا شك من أهم العوامل التي اضعفت عمان فقوي بذلك مركز الوهابيين في البريمي(2).

وهكذا نكون قد عرضنا لعلاقة الوهابيين مع بلدان ساحل عمان وسلطنة مسقط، بناء على انطلاق السعوديين من اقليم الاحساء للتوسع في تلك المنطقة. كما ألمحنا الى موقف بريطانيا من ذلك التوسع معارضتها له. ولكن وجود الوهابيين في الاحساء لم يجرهم الى توسيع نفوذهم في اقليم عمان فقط بل كانت لهم علاقات مع جيرانهم العتوب الذين تربطهم بالاحساء علاقات الجوار وعلاقات النزاع على بعض الاجزاء من ساحل الاحساء كمنطقة الدمام بالذات ، وبعض المدن والموانئ التي كان العتوب يسيطرون عليها احيانا كالقطيف والعقير ولذا نجد انفسنا مضطرين لتوضيح تلك العلاقات في الفترة التي كان السعوديون فيها اسياد الاحساء من عام 1843 ـ 1871.

علاقة السعوديين في الاحساء بالبحرين (1843- 1871) ومقاومة بريطانيا لمحاولة السعوديين التوسع نحو البحرين:

عاد (فيصل بن تركي) من منفاه في مصر في فبراير عام 1843، وفي تلك الفترة راح يؤكد سلطانه على اقليم الاحساء كما تقدم ، ولم يمض شهر على عودة فيصل لحكم الاحساء حتى كأن (عبد الله بن احمد) شيخ البحرين قد طرد من الحكم أبعد عن البحرين الى الاحساء، حيث كان ابنه (مبارك) يمتلك قلعة الدمام منذ زمن بعيد في أعقاب استيلاء العتوب عليها من (بشر ابن رحمة بن جابر) حوالي عام 1833. وكان طر د شيخ البحرين بزعامة حفيد أخيه الشيخ (محمد بن خليفة) الذي كان يطمع في اقامة نفسه حاكما لاقليم الاحساء في أعقاب انسحاب القوات المصرية منه عام 1840. ولقد تلقى دعوة من بني خالد بهذا الخصوص، ولكن شيخ البحرين آنذاك (عبد الله بن احمد) رفض ذلك، مما اثار نقمة الشيخ (محمد) الذي استطاع ان يحصل على تأييد بريطانيا لـه ضد شيخ البحرين الذي كـان على علاقات سيئة مع الحكومة البريطانية بسبب خضوعه للقوات المصرية، فراحت حينها اللجنة السرية لمديري شركة الهند الشرقية تبحث في امكانية استبداله بشيخ آخر ، ولذلك وجدت في (محمد بن خليفة) خير من تولى ذلك المنصب ، ولكن الشيخ (عبد الله) كان قد استطاع ايقاع الهزيمة بقوات حفيد اخيه الذي حاول القيام بانقلاب عليه في يونيو عام 1842 ، وهرب (محمد بن خليفة) على اثر تلك المحاولة الى الاحساء ومنها الى الرياض، وهنا قام شيخ البحرين بمحاصرة سواحل الاحساء مما اضطر الوهابيين الى التحالف مع (محمد بن خليفة) الذي استطاع استمالة (عيسى بن طريف) الطامع في حكم البحرين (وبشر بن رحمة بن جابر) الذي لازال يحلم بإستعادة الدمام الى جانبه، مما كان له اكبر الاثر القضاء على مقاومة عمه الذي اضطر الى الاتجاء الى ابنه (مبارك) في الدمام، ومن هناك راح عبد الله بن احمد يدير الصراع ضد مغتصب امارته. ولما كان (فيصل) يحاول جاهدا اقرار النظام في اقليم الاحساء بعد عودته من مصر ، واستطاع ان يحقق بعض النجاح في التغلب على بعض قبائل الاحساء امثال العجمان، آل مرة ، وبني هاجر ، لذلك اراد ان يصف

<sup>(1)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص204.

<sup>(2)</sup> كيلي، المصدر السابق، ص126.

وجود العتوب من الدمام وبعض المناطق التي يسيطرون عليها على ذلك الساحل، واستغل الخلافات بين زعماء العتوب وراح يدعي ان له الحق في التدخل لانهاء تلك الخلافات التي تؤثر على سياسة بلاده، وخاصة ان (محمد بن خليفة) كان يحاصر قلعة الدمام ويمنع مراكب أبناء الشيخ السابق من اداء مهماتها خارج ذلك الميناء. ولما كان انضمام الامير السعودي الى اي من الطرفين امرا مرغوبا فيه من قبل الطرفين ، لذا بدأ (فيصل) يمارس نفوذا قويا في جزر البحرين وملحقاتها على ساحل قطر.

ويبدو أن هدف الأمير قد اصبح بعد ذلك استعادة البحرين وضمها الى الاحساء كما كانت زمن اجداده عام 1810، او على تقدير استعادة الزكاة التي كانت تدفعها في عهد ابيه تركي $^{(1)}$ .

ولما رفض شيخ البحرين الاسبق تدخل (فيصل) في شؤون العتوب وراح يغادر الدمام الي الساحل الايراني يحاول تكوين حلف مع حكامها لاستعادة عرشه الضائع، وجد (فيصل) الفرصة مؤاتية لتحقيق هدفه الأول، فراح يطبق على الدمام في حصار قوى في مارس 1844 استمر اسبوعين، استسلمت الدمام بعده دون قيد أو شرط، وغنم السعوديين منها غنائم جمة وبعد ذلك حصنها الامير السعودي، ورتب فيها حامية من مائة رجل ليكونوا على اهبة الاستعداد تحسبا لأي محاولة من آل خليفة لاسترجاعها(2). ولم تكن تخوفات (فيصل) في غير محلها، اذ كان (عبد الله بن احمد) قد اسرع اثناء حصار الدمام وغادر (بوشهر) متجها الى الدمام وحاول ارسال بعض المؤن للقوات المحاصرة في احد القوارب، ولكن ذلك القارب وقع في ايدي السعوديين، وجرى على الفور تعقب للشيخ (عبد الله) الذي استطاع الفرار ووجد ملجأ له في الكويت ولكنه كان قد غادر إلى القطيف في العام التالي، بعد أن أرسل احد أبنائه في مهمة ودية للامير الوهابي (3) . وكان الدافع وراء تلك المهمة ان الامور بدأت تسير في طريق وعر بين شيخ البحرين الجديد وبين الوهابيين لان (محمد بن خليفة) بدأ يعرض از دياد نفوذهم في بلاده، كما انه ادرك ان مساعدتهم له كانت لتحقيق هدفين لصالحهم اولهما، استعادة الدمام ، وثانيهما الحصول على الزكاة  $^{(4)}$  . ولذا راح (محمد بن خليفة) يعد العدة لمنع وقوع بلاده تحت سيطرة الوهابيين من ناحية ، ورفض دفع الزكاة المتفق عليها من ناحية ، اخرى ، وكان (محمد بن خليفة) قد اعتمد على احد القراصنة و هو احد شيوخ بني خالد من العماير ويسمى (حمود بن مجزل) . وفعلا قام هذا باعتداء على سفينة تابعة لاحد انصار (عبد الله بن احمد) شيخ البحرين الاسبق، واستطاع ان يأسر السفينة في ميناء القطيف ويأخذها الي جزيرة (غونا) (gunna)، وبعد ان قام بسلب

السفينة افرج عن بحارتها، ولكن بريطانيا التي كانت تدرك خطورة مثل هذا العمل سارعت الى ارسال مساعد المقيم البريطاني في الخليج الكابتن (كمبول) الذي استطاع ان يفرج عن السفينة وان يجبر (ابن مجذل) على الاستلام في مايو عام 1845<sup>(5)</sup>.

Selections from the records of Bombay Government, Vol. XXIV (1) Sketch about the "Uttobee tribe" p. 400.

<sup>(2)</sup> فلبي المصدر السابق ، ص224.

Selections from the records of Bombay Government, Vol. XXIV . (3) Uttobees, Op, Cit. p. 406.

<sup>(4)</sup> لوريمر، ج3، ص1330.

Selections, Wahabees, Op Cit., p. 455. انظر ايضا.

Selections, Uttobees, p. 441. (5)

وفي اكتوبر من العام نفسه بعث (عبد الله بن احمد) الى المقيم البريطاني يخبره بانه سيغادر مقره على ساحل الخليج للانضمام الى الحاكم الوهابي للقطيف للرد على الاعمال التي كان يقوم بها (حمود بن مجزل) وخشي (محمد ابن خليفة) ان يكون (عبد الله بن سعيد) الحاكم الوهابي للقطيف والذي عرف عنه بأنه كان يخطط سرا لاحتلال البحرين، ان يكون قد اتصل فعلا بالشيخ (عبد الله بن احمد) للقيام بأعمال عدوانية ضده. لذلك راح يحاصر سواحل الاحساء، كما انه عين (حمود بن مجزل) مساعدا له، وكان هذا اجراء غير حكيم، اذ أثار الوهابيين ضده وبدأوا فعلا يعملون على انهاء حكمه (1).

استمر حصار العتوب لموانئ القطيف العقير يرسل الى المعتمد البريطاني برسالة يخبره فيها بانه اذا لم يدخل الاجراءات الكفيلة بالحد من تعديات (حمود بن مجزل) فانه سيتدخل في شؤون البحرين، بل انه طلب في رسالته من المقيم البريطاني ايضا ان يعمل جهده لاقناع (محمد بن خليفة) بطرد شيخ العماير من مركزه كمساعدة له، وان يرجع السفينة والقوارب التي كان قد استولى عليها، وهدد حاكم القطيف اذا لم يتم ذلك فانه سيترك الحرية لقبائل الاحساء وخاصة بني هاجر لمهاجمة البحرين وارتكاب القرصنة في المنطقة ضد مصالحها. وكان لهذا التهديد صداه، فأجابت السلطات البريطانية الحاكم الوهابي اجابة ودية وهدأت من غضبه، وتم رفع الحصار مؤقتا عن سواحل الاحساء ولكن (محمد بن خليفة) عاد وفرضه مرة اخرى عندما علم بأن عمه الكبير عاد الى منطقة الدمام. وحاولت السلطات البريطانية السيطرة على الموقف ومنع انفجاره, الا ان حربا عنيفة نشبت، تخلى خلالها (حمود بن مجزل) تحالفه مع (محمد بن خليفة) ، وانضم مع قبيلته من بنى خالد الى الوهابيين(2).

ولكن نتائج تلك الحرب لم تكن حاسمة اذ تبادل النصر فيها كل من العتوب والوهابيين<sup>(3)</sup>. ولما ادرك (محمد بن خليفة) تفوق الوهابيين وافق على ان يدفع لهم زكاة مقدار ها اربعة آلاف ريال. وهكذا انتهى صراع طويل ومرير بين البحرين والوهابيين في الاحساء ووافق فيصل على عدم مساعدة (عبد الله ابن احمد) في محاولاته العمل ضد البحرين، ولكنه لم يتخل عن توفير الحماية له، وقدم له ملجأ في الاحساء، وقد حاول الشيخ المطرود تكوين حلف من بعض الناقمين على (محمد بن خليفة) امثال (عيسى بن طريف) ولكن أعماله لم تكلل بالنجاح، كما ان الوهابيين لم يقدموا المساعدة له في تلك الاعمال<sup>(4)</sup>.

وساد الامن والسلام منطقة الاحساء حتى سنة 1850 حين فكر محمد ابن خليفة في الامتناع عن أداء الزكاة ، مما جعل فيصل يعد العدة لاخضاع آل خليفة فرحل الى الاحساء وعسكر في مكان يسمى (حليوين) حيث تكثر المياه في المنطقة بين الاحساء والقطيف وطلب من اتباعه ان يفدوا عليه ، فاجتمعت عساكر الاحساء بقيادة (احمد السديري) وجاءت جموع بني مرة ، وبني هاجر والعجمان، وأقام فيصل في ذلك الموضع شهرا، ولقد حاول محمد بن خليفة استرضاء فيصل ولكنه رفض ذلك مما دعا شيخ البحرين الى الاسراع بالاستنجاد (بسعيد بن طحنون) شيخ ابو ظبي، وقام باخطار المقيم البريطاني في الخليج بما يعزم عليه الوهابيون ، ولكن قوات السعوديين كانت قد زحفت من ذلك المكان الى قطر حيث اخضعت

Ibid, p. 412. (1)

Ibid, P. 414-F. (2)

<sup>(3)</sup> لوريمر، المصدر السابق، ج3، ص1331.

Selections, Uttobees, Op. Cit. p. 416. (4)

تلك المنطقة واحتلت احد الحصون التابعة للبحرين واسمه (قصر البدع) الذي كان ينزل به عادة الشيخ (على بن خليفة) شقيق حاكم البحرين. وقام السعوديون بالاستيلاء على السفن التابعة لأهل قطر، ويقدر عددها بحوالى ثلاثمائة سفينة ، وأمر (فيصل) بتجهيزها بالمقاتلين وادوات الحرب استعدادا لغزو البحرين واستعان في ذلك بأبناء شيخ البحرين الاسبق الحادقين على (محمد بن خليفة). ولقد اخافت تلك الاستعدادات (سعيد بن طحنون) الذي كان في طريقه الى ارض المعركة لنجده اهل البحرين، ولكنه تخلي عن مهمته ، وراح يعرض وساطته لعقد صلح بين الطرفين، ورفض (فيصل) ذلك قبل ان يأتي شيخ (أبو ظبي) ويقدم اعتذاراته عن اعماله السابقة ضد الوهابيين في (العاتكة) ولكنه حضر عندما كفل امير الاحساء احمد السديري حياته ، وتم الصلح ، وعادت البحرين تدفع الزكاة $^{(1)}$ . ولقد اجبرت الظروف (فيصل) على قبول ذلك الصلح وكان اهمها ثورة القصيم وعدم استتباب الامن في نجد(2). ولكن ذلك السلام الذي توصل اليه الطرفان صيف عام 1851 ، اصبح مهددا في السنة التالية بسبب المسلك الذي اتبعه الشيخ (محمد بن خليفة) والذي وصف بعدم الصبر والحلم، اذ اخذ يظهر تبرمه، بل ويهاجم بعنف الامير (فيصل) على مساعدته لأبناء الشيخ السابق، بل راح يبعث الى الامير الوهابي مهددا بعدم دفع فلس واحد من الزكاة طالما ظل أولئك النفر المعادي له في الدمام القريبة من البحرين والتي تشكل خطرا على امنها. وكاد الوضع يتفجر من جديد لولا مساعى الكابتن (كمتول) مساعد المقيم البريطاني في الخليج الذي استطاع عن طريق الشيخ (على بن خليفة) شقيق شيخ البحرين اقناع ذلك الشيخ بدفع جزء من تلك الزكاة (3) . ولكن ذلك لم يزل الخوف من قلب (محمد بن خليفة) الذي اكد لمساعدة المقيم البريطاني الذي كان يقوم بزيارة للبحرين في 31 مارس سنة 1852 بان الوهابيين في الاحساء ما زالوا يقدمون المساعدات لابناء عمه المقيمين هناك لتجديد هجماتهم ضد بلاده في المستقبل وعلى الرغم من تأكيداته بأن بامكانه القضاء على اقاربه المعادين له ، الا ان مخاوفه في الدرجة الاولى كانت من قوة الوهابيين المتركزة في اقليم الاحساء المجاورة لبلاده ، بل انه بين (لكمبول) انه يخشى من نشاط (فيصل) في عمان وبلدان الساحل، فلو تمكن الامير الوهابي من التحالف مع (ابن طحنون) او مع سلطان مسقط ووضع قواتمها تحت تصرفه وخاصة البحرية منها ، فإن ذلك سيشكل خطرا جسيما على وجود البحرين ، ولكن مساعد المقيم البريطاني راح يبدد مخاوف شيخ البحرين ويطلب اليه الاعتماد على نفسه في تحصين بلاده ومقاومة أعدائه ولما استفسر منه (محمد بن خليفة) عن امكانية المساعدات التي يمكن ان تقدمها بريطانيا له ضد الوهابيين وضد اقاربه الموجودين في الاحساء، اكد له (كمبول) مقدرة بريطانيا على المساعدة ولكنه لم يشعر بوجود حماية مطلقة وملزمة لبريطانيا اتجاهه ، وراح يلومه لسلوكه العدائي تجاه الوهابيين وعدم تعلقه في الاسراع ، بالاعلان عن عدم دفع الجزية ، وحذره من ان بامكان الوهابيين تجنيد (بني هاجر) وسكان ساحل قطر ضده ولكن ذلك المقيم راح يؤكد في تقريره الذي رفعته لحكومته بعد مقابلته لشيخ البحرين ، انه تنفيذا لتعليمات الحكومة البريطانية بهذا الصدد فانه سيعارض وبكل قوة يملكها

<sup>(1)</sup> ابن بشر ، المصدر السابق ، ج2، ص130- 131.

<sup>(2)</sup> فلبي، المصدر السابق ، ص229- 235.

Selections from the Records of Government, (3) Vol. XXIV, Uttoobees Op. Cit. p. 242.

اي غزو للبحرين من قبل الوهابيين وحلفائهم ، وراح يطلب تعزيز قواته في الخليج ليتمكن من تنفيذ مهماته بسهولة (1) ولقد اضطر الانجليز الى التدخل في شؤون الاحساء في عام 1854 عندما هاجموا (حميد بن مجزل) الذي كان يقوم بأعمال النهب والسلب ويحتمي بالسلطات الوهابية وبالعلم التركي، ولكن بعض قطع الاسطول البريطاني هاجمته بالقرب من قرية (عنك) على ساحل الاحساء حيث دارت مذبحة خسر فيها (ابن مجزل) العديد من اتباعه (2).

وفي ظني ان ذلك العمل بالاضافة الى انه تأكيد لسياسة بريطانيا في المنطقة ألا وهي المحافظة على السلام ومنع الفوضى، الا انه كان انذارا للوهابيين بعدم التفكير في المضي في محاولة تهديد استقلال البحرين خاصة وان الوهابيين كانوا قد سمحوا لأبناء شيخ البحرين الاسبق بالاستقرار من جديد في الدمام كما اسلفنا، فأخذ (محمد بن عبد الله) احد ابناء ذلك الشيخ على عاتقه مقاومة شيخ البحرين وساعده في ذلك حاكم القطيف الوهابي وحينما حاول (محمد بن عبد الله) غزو البحرين احبطت محاولته بظهور قطع الاسطول البريطاني على سواحل الاحساء بقيادة القائد (بفلور)(3).

ولذا نرى المقيم البريطاني في الخليج (فلكس جونز) يوجه رسالة الى الامير (فيصل) بتاريخ 16 سبتمبر 1859 ، يطلب فيها منع اتباعه من تعكير السلام في مياه الخليج ، مما اثار سخط الامير السعودي فرد عليه برسالة مؤرخة في 7 ربيع ثاني 1276ه / 3 نومبر 1859م ، واكد له فيها ان رسالته الدنيوية تملي عليه توفير الهدوء وحماية التجارة والمسافرين وكذلك واجبة الديني يدفعه الى ذلك، وأنه اتخذ كل الترتيبات اللازمة من أجل القضاء على الفوضى وتوفير الامن في الطرق الرئيسية ، ولكن فيصل اكد في رسالته للمقيم البريطاني ان (محمد ابن خليفة) وأخاه (علي) واتباعهم اضطهدوا بعض للرعايا التابعين (لفيصل) في ساحل قطر ، بل انهم نقلوا الجماعات المسؤولة عن ذلك العمل الى البحرين ولذلك يكونوا، وقاحوا الارهاب، وأووا الارهابيين ، وخلقوا شعورا بعدم استتباب الامن. وكما ان فيصل اضاف في رسالته ان شيخ البحرين سد الطرق على (محمد بن عبد الله) رئيس الدمام ، ولما حاول رئيس الدمام جمع بعض اتباعه للمحافظة على سلامته ، تعرض لاعتداء العتوب ، وقامت القوى البريطانية باستعمال قوتها ضده استطرد فيصل في رسالته معربا عن تبعية البحرين لبلاده ، وان دفعها للزكاة دليل أكيد على ذلك ، ضده استهرن الامير فيصل في رسالته معربا عن تبعية البحرين لبلاده ، وان دفعها للزكاة دليل أكيد على ذلك ، نتيجة للصداقة التي تكنها لي ان تمتنع عن التدخل في شؤون اتباعي، وارجوا ان تكون محاولاتنا موجهة نتيجة للصداقة التي تكنها لي ان تمتنع عن التدخل في شؤون اتباعي، وارجوا ان تكون محاولاتنا موجهة للحفاظ على الأمن واخضاع الخارجين على القانون . . . )(4)

IOR: R/15/1/0/124. (PT.I). Office No. 75 of 1852, A letter from (1)

Caption A B. Kemball, Acting Resident in the Persian Gulf, to A.

Malet, Chief Secretary to Government of Bombay, dated 3rd April 1852.

<sup>(2)</sup> لوريمر ، ج3، ص1448- 1450.

Kamball to S. Anderson , the Secretary of Government Bombay , dated 21St August (3) 1854.

IOR:R/15/1/0/173. (4)

رسالة من سمو الامير فيصل حاكم نجد الى الكابتن فلكس جونز المقيم السياسي في الخليج بتاريخ 7 ربيع ثاني 1276/ 3 نوفمبر 1859.

From His Highness Ameer Fysul, Ruler of Nijed. To Captain Fulix Jonce Political Resident Persian Gulf, dated 3rd. Nov. 1859.

ولقد رد المقيم عليه برسالة في 29 نوفمبر 1859 ، واكد فيها ان الفوضى الناتجة عن تدخل (محمد بن عبد شه) واتباعه في شؤون البحرين قد ألحق الاذى بالتجارة الخاصة بالبحرين والموانئ المجاورة، ان الاستمرار في تاييد تلك الاعمال معناه تشجيع الدمار والخراب مما لا توافق عليه الحكومة البريطانية لأن ذلك معارض لسياستها التي اعلنتها من قبل. ولما كانت بعض الاطراف لا تحترم تلك السياسة فان الحكومة البريطانية ستدافع عنها بالقوة، اذا لم يكن دفعها عن استقلال البحرين فقط بل وعن التجارة والمصالح الاخرى التي هددها اضطراب الامن في البحر. وكان المقيم يشير الى اعمال اتباع فيصل على سواحل الاحساء، بل صرح نفس الرسالة بأن العمليات التي تمت من قبل تابعي سموكم في الدمام والقطيف كانت عدائية بينما، بينما أكد للامير الوهابي ان السلطات البريطانية في الخليج كانت ترعى موانئ الاحساء من أي خطر يتهددها قبل (محمد بن خليفة) واتباعه، واختتم رسالته بالتأكيد للامير فيصل بأن بريطانيا مصممة على صون استقلال البحرين ولو ادى ذلك الى استعمال القوة (1).

وفعلا نفذت السلطات البريطانية تهديداتها فقامت بطرد (محمد بن عبد الله) من الدمام بالقوة، وقصفت موانئ الساحل الاحسائي بنيران مدافعها في نوفمبر سنة 1861. ولقد اثارت تلك الاعمال احتجاج السلطات العثمانية في العراق على اساس ان الدمام تابعة للامير (فيصل) الذي كانت تعتبره (قائمقام نجد) وتابعا من اتباع الباب العالي، وارضه جزء من املاك السلطان الموروثة. ولكن المقيم البريطاني ، رد على ذلك الاحتجاج باستنكار زعم تركيا ان لها حقوقا في تلك المنطقة وراح يؤكد ان بريطانيا تتعامل مباشرة مع (فيصل) كأمير لدولة السعوديين المستقلة(2).

وفي السنة التالية 1862 كانت فرنسا قد بعثت (وليم بلجريف) الى نجد وخشيت السلطات البريطانية بعد ان تعقد الامور بينها وبين (فيصل) الى تسفر زيارة (بلجريف) عن ارتباطات بين الوهابيين وفرنسا، وفي ذلك اكبر الخطر على وجودها في الخليج ، لذلك اسرعت بإرسال المقيم البريطاني في الخليج الى الرياض عن طريق الكويت عام 1864م ، ويقول فلبي بأن زيارة (لويس بلي) هذه ادت الى اتفاقية عربية انكليزية، لم يعثر على نصوصها في سجلات الرياض<sup>(3)</sup>. وفي أوائل ديسمبر عام 1865م ، مات (فيصل بن تركي) بعد أن كان عهده فترة عمل دائب ، كرسه لبناء الدولة السعودية الثانية، وكانت الاحساء عهده اهم اقاليم دولته، فعلى رمالها قارع قبائل الاحساء المتمردة واخضاعها، ومن مدنها وموانئها انطلق يوسع رقعة نفوذه في اقليم عمان ، ومن شواطئها هاجم البحرين وحاول اخضاعها، كما ان مدنها الساحلية

From Jonce to Ameer Faysul , IOR: R-15/1/0/17,29-Nov-1859. (1) رسالة من فلكس جونز المقيم البريطاني في الخليج الى الامير فيصل بتاريخ 4 جمادي الاولى 1276/ 29 نوفمبر 1859.

<sup>(2)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ج3، ص1450.

<sup>(3)</sup> فلبي ، المصدر السابق ، ص248.

انظر ايضا، رجب حراز، الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب، ص 139.

كالقطيف والدمام والعقير، تعرضت لضربات بريطانيا، ولحصار شيخ البحرين، لان اعداء السعوديين كانوا يدركون ان تلك الموانئ هي نافذة فيصل التي يطل منها على الخليج، ولو لاها لظل قابعا في داخل الجزيرة العربية (1). ولذا وبعد وفاته بايام قلائل تعرضت تلك الموانئ لقصف مدفعي مركز من قبل القوات البريطانية في 2 فبراير عام 1866 احتجاج على سياسة (فيصل) التوسعية في عمان كما اسلفنا(2).

ولقد شكلت الاحساء بعد وفاته مسرحا من مسارح الحرب الاهلية السعودية بين ابنية، (عبد الله) و (سعود)، تلك الحرب التي ادت الى زوال الدولة السعودية الثانية، والى فقدان الاحساء من يد السعوديين، وذلك عندما سيطر عليها الاتراك العثمانيون عام 1871.

# الاحساء في عهد عبد الله بن فيصل وعلاقته ببريطانيا:

مات (فيصل) مخلفا وراءه اربعة اولاد ، هم (عبدالله) ، (سعود) (محمد), و (عبد الرحمن). وكان (عبدالله) اكبر هم سنا واقربهم الى قلب والده، لانه كان يعتمد عليه في تصريف شؤون دولته، فانتدبه لقيادة جيوشه في عدة مناسبات، فكان له اثر بالغ في تدعيم وجود السعوديين في الاحساء وذلك بإلحاق الهزائم المتكررة بقبائلها الثائرة، وقام بدور ملحوظ في توسيع نفوذ الوهابيين في اقليم عمان، وعلى عاتقه قامت مهمات اجهاض ثورة القصيم، واقرار الامن في ربوع نجد، وعرف عنه انه كان وهابيا صميما. ولما احس (فيصل) بضعفه في حزيران عام 1865 كان قد عين ابنه (عبدالله) وارثا للعرش بشكل رسمي، فأخذ هذا يسير امور الدولة منذ تلك اللحظة (3).

ولقد تسلم (عبد الله) وهو الى جانبه ابيه الذي كان على فراش الموت، انذارا من السلطات البريطانية في الخليج، يحمل الوهابيين نتيجة الثورة التي قامت بها إحدى القبائل ضد سلطنة مسقط، فاحتاجت مدينة (صور) وقتلت سكانها، وكان بين القتلى احد الهنود من الرعايا البريطانيين هناك. وكان ذلك الانذار الذي وجهة (لويس بلي) ( ewis Pelly) المقيم البريطاني في الخليج عنيفا، ويطلب فيه من امير الوهابيين دفع تعويضات عن الاضرار التي لحقت بالمواطنين في (صور) وتقديم الاعتذار، والضمانات الكفيلة بعدم تكرار مثل ذلك العمل. ولك (عبد الله) شغل بموت ابيه، ولم يرد بسرعة على ذلك الانذار الذي حدد مدة سبعة عشر يوما، كمهلة للرد عليه، ولما تأكد (بلي) من عدم الرد على الانذار امر قواته في 30 يناير عام 1866 بالاستعداد لقصف موانئ الوهابيين في القطيف والدمام. وفعلا دخلت تلك القوات يوم 2 فبراير عام الميناء، وفي اليوم التالي كانت قوة اخرى تهاجم قلعة الدمام بقيادة الملازم (يونج) الذي فشل نفي الاستيلاء على القاعة لاستمالة السعوديين في الدفاع عنها، ولكنه عاد يوم 4 فبراير وهاجمها بقوة اكبر وعلى الرغم من انه الحق بها اضرارا كبيرة الا ان السعوديين لم يتخلوا عنها وخسر البريطانيون في ذلك العدوان عددا من القتلى والجرحي من ضباط وجنود البحرية البريطانية (4).

وفي اعتقادي أن بريطانيا قد اوضحت للسعوديين بما لا يدع مجالا للشك، انها تقف من سياستهم التوسعية في الخليج، موقفا معاديا، وانها على استعداد لتنفيذ معارضتها تلك بالقوة اذا لزم الامر، ولذا

<sup>(1)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص76-77.

<sup>(2)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص34.

<sup>(3)</sup> فلبي ، المصدر السابق ، ص250 .

<sup>(4)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ص1451 .

ادرك (عبد الله) ان عليه الاسراع لاسترضاء بريطانيا وخاصة حينما فشل في جلب مساعدة من قبل الدولة العثمانية التي ارسل الى واليها في بغداد آنذاك (نامق باشا) يطلب منه المساعدة ضد اعتداء الانجليز على سواحل بلاده التي يعتبر ها جزءا من املاك الدولة العثمانية. ولم تتعد مساعدة العثمانيين الاحتجاج لدى قنصل الدولة البريطانية في بغداد على تلك الاعمال(1). لذا راح (عبد الله) يرسل احد اتباعه (محمد بن عبد الله بن مانع) الى المقيم العام في (بوشهر) لتقديم الغرامة والاعتذار، كما انه اعلن عن رغبته في صداقة بريطانيا وتعهد باحترام مصالحها في المنطقة(2).

وقد وضع ذلك الاعلان وتم التوقيع عليه في 21 ابريل 1866 وهذا نصه : (. . . اقر أنا محمد بن عبد الله بن مانع بالنقاط التالية وأؤكدها :

1- خولني الامام (عبد الله بن فيصل) أن اطلب الى الصاحب المقيم في الخليج ليكون وسيط الصداقة، بين الامير عبد الله بن فيصل والحكومة البريطانية.

2- أؤكد للمقيم في الخليج، نيابة عن الامام عبد الله بن فيصل، أنه لن يلحق الاذى أو الضرر بالرعايا البريطانيين المقيمين في الاراضي الواقعة تحت سيطرة عبد الله بن فيصل.

3\_ أؤكد للمقيم في الخليج نيابة عن الامام عبد الله بن فيصل، ان الامام لن يهاجم أو يلحق الاذى باراضي القبائل المتحالفة مع الحكومة البريطانية ولا سيما تلك المقيمة في مملكة مسقط، وذلك باستثناء تلقى الزكاة المألوفة منذ امد بعيد(3).

ولقد لوحظ انه بعد هذا الاعلان ، قد خفت هجمات السعوديين على الأمارات العربية الواقعة على ساحل الخليج واكتفى السعوديون بتحصيل الزكاة المقدرة لهم. ولقد كان لذلك الموقف الذي وقفته بريطانيا ضد توسع السعوديين اكبر الاثر في نفوس اعدائهم المتطلعين لانهاء ذلك التوسع لذا قام السيد (ثويني) سلطان مسقط بمساعدة بريطانيا والقبائل (الهناوية) في بلاده بمحاولة لانهاء وجود السعوديين في اقليم عمان والبريمي، ولكنه لاقى حتفه على يد ابنه (سالم) الذي اتهم بأنه تآمر على ابيه بتحريض من السعوديين الذين ثبت اشتراك بعض رجالهم هناك في المؤامرة (4) فلقد كان (تركي السديري) العامل السعودي على البريمي، على صلة قوية (بسالم)، ولكن تلك المؤامرة اثارت بعض الناقمين على (سالم) فقام (عزان بن قيس) امير صحار ، واستولى على السلطة واسرع الى توجيه ضربة قاصمة للوهابيين الذين كانوا يفقدون مع خصمه (سالم)، واستطاع ابن قيس في يونيو 1869 أن يستعيد البريمي بمساعدة قبيلة (بني نعيم) و هكذا خسر السعوديون، وجودهم هناك، لان (عبد الله) كان مشغولا باخماد الفتنة التي قبيلة (بني نعيم) و هكذا خسر السعوديون، وجودهم هناك، لان (عبد الله) كان مشغولا باخماد الفتنة التي ادت الى الحرب الاهلية بينه وبين اخيه (سعود) الذي اعلن التمرد عليه بعد و فاة و الدهما بسنة تقريبا(5).

FO/78/1911 X-1 2482 (1)

Letter No. 261 dated April 18th 1866 From A. Kemboll to Lord Lyonis.

<sup>(2)</sup> العقاد ، التيارات السياسية في الخليج العربي ص151.

G.N. Curzon . Persia and the Persian Gulf , P. 460: انظر ایضا

<sup>(3)</sup> كيلى ، المصدر السابق ، ص 131- 132.

<sup>(4)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص96- 97.

<sup>(5)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص42- 44.

# الحرب الاهلية السعودية وضياع الاحساء:

كان (سعود) يحسد اخاه (عبد الله) على المكانة التي حصل عليها عند ابيه ، فقامت بين الاخوين جفوة منذ الصغر ، اختلف الباحثون في اسبابها، فبينما ترجع الوثائق البريطانية ذلك التربية الاولى لكلا الاخوين ، اذ كانا غير شقيقين ، فأم (عبد الله) كانت إحدى بنات البيت السعودي الحاكم ، ولذا علمت على تربية ابنها تربية وهابية صميمة منذ طفولته، ولذا فقد شب منذ الصغر على التمسك بالمبادئ الوهابية، بينما كانت أم سعود فتاة بدوية من قبيلة (بني خالد) فشب بدويا صميما، يكره التزمت والتعصب، ويحب الحرية، وكان يفضل الملابس الزاهية، المزرشكة والمطرزة بالحرير ، فكان بذلك محبا للمظهرية ، كل تلك الصفات كانت مكروهة لدى الوهابيين، مما كان مدعاة لقيام نفور بين الاخوين في حياة ابيهما الذي لم يستطع انهاء ذلك الخلاف، فراح يوكل الى (سعود) إدارة منطقة (الحريق واليمامة) بعيدا عن مقر الحكم بينما ظل (عبد الله) إلى جانب ابيه يساعد في إدارة شؤون الدولة.

بينما ارجع فلبي سبب الخلاف الى الاناة التي اتصف بها عبد الله، ولشجاعته التي جعلته يقوم بدور فعال في اقرار الامن في ارجاء دولة ابيه، وفي تلك اللحظات كان (سعود) منصرفا لسياسته وظرفه الذي لا يعرف الحدود. مما جعل والدهما بقرب (عبد الله) منه بيكون ساعده الايمن ومن ثم واليا لعهده تلك الامور التي احقدت اخاه عليه (1). ولكن (الانصاري) يجعل من خروج (سعود) على طاعة اخيه بسبب خلافهما على بعض المخصصات التي طلبها سعود اولا، ورفضها عبد الله، ولكن (عبد الله) عاد وطلب من اخيه ان يلتزم بطاعته ويعود الى الرياض بعد أن كان قد غادر ها الى (عسير) طالبا مساعدة شيوخها من (آل عائض) الذين رفضوا ذلك احتراما للعلاقات الودية التي تربطهم مع السعوديين من جهة، وخوفا من غضب عبد الله عليهم من جهة اخرى ، خاصة وانه بعث يحذر من مغبة التورط في مساعدة اخيه عليه عليه من جهة اخرى ، خاصة وانه بعث يحذر من مغبة التورط في مساعدة اخيه عليه (2)

وفي ظني انه لا يمكن ان نجزم بسبب واحد لتلك الخلافات وان كنت اميل الى الاعتقاد بأن (فيصل) كان قد ادرك ببصيرته ان ابنه الاكبر (عبد الله) جدير بتحمل المسؤولية كقيادة الجيوش، والمساعدة في إدارة شؤون البلاد، مما جعله يقربه منه، الامر الذي زاد في نقمة اخيه عليه. وعندما تولى (عبد الله) عرش الدولة، يبدو ان سعودا قد طلب الى اخيه ان يقطعه احدى المقاطعات ليقوم بادارتها لوحده، ولكن (عبد الله) رفض ذلك مما جعل سعود يكون جماعة تدين له بالولاء وراح يضايق اخاه، مما اضطر الاخير الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة فجرده من الصلاحيات التي يخشى على نفسه منها، مما جهل سعودا، يفر الى عسير طالبا المساعدة في سبيل الاطاحة بأخيه (3). واذا ما علمنا ان بعض المصادر ترجع اسباب تلك الخلافات الى كون أم (سعود) من العجمان، وليست من بني خالد كما اسلفنا، ونحن نعلم مافعله (عبد الله) بالعجمان في معاركه العديدة من قتل ونهب وتشتيت لادركنا ان سعودا كان يحقد على

<sup>(1)</sup> فلبي، المصدر السابق ، ص251.

<sup>(2)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ص167.

انظر فلبي ، المصدر السابق ، ص251 .

FO. 78/2174 – Letter No. 6, Op. Cit. (3)

اخيه بسبب التنكيل الذي انزله بأخواله ، وربما كان لتربية امه اثر في نفسيته (1). ولقد اختلف الباحثون ايضا في صفات الاخوين، فنرى الوثائق البريطانية تصف (عبد الله) بأنه، قصير، قوي، وشجاع، ذو مهارة عسكرية فائقة ، متعطش للدماء ، ومخادع وقاسي ، بينما تجعل من سعود طويلا جميلا، شجاعا، كريما، روحه مرحة وقلبه طيب مما جعل له اتباعا وجعل شعبيته عالية بين صفوف الشعب وخاصة البدو منهم (2). واعتقد ان في ذلك تحاملا على (عبد الله) ومحاباة لاخيه.

بينما قارن فلبي بينها قائلا: (... فاناة عبد الله وفضائله الراسخة لم تكن لتقارن بسياسة اخيه المطالب بالعرش لا ظرفه الذي لا يعرف الحدود)(3). ولكن (بلجريف) الذي زار الرياض قبيل وفاة (فيصل) عام 1862م كان قد وصف الاخوين، فقال عن (عبد الله) بانه قصير القامة، كبير الرأس تخين الرقبة، يبدو ضخما في مظهره، بينما كان (سعود) طويلا، نحيفا جميلا، متأثرا الى حد كبير بالتأثيرات البدوية في تكوين شخصيتة. محبا للفروسية، مما اكسبه حب الطبقة العمة من الشعب، ويضيف (بلجريف) أن الاخوين على الرغم من تقاربهما في العمر، إلا انهما لم يكونا يتكلمان مع بعضهما بحب وسلام (4).

وهكذا نستطيع مما تقدم ان ندرك ان الخلاف بينهما كان قد وصل آلى ذروته، وتدخلت فيه اسباب عديدة ، ربما كانت خارجة عن ارادتهما في الصغر ، كعوامل التربية ، والمظهر ، والظروف المحيطة بهما ، والنسب الى آخر موكلة اليهما. ولكن الذي حدث عكس ذلك ، اذ سرعان ما خرج سعود على اخيه كما اسلفنا، ولما لم يجد مساعدة من آل عائض، اتجه صوب (نجران)، وهناك وقد عليه العجمان مبايعين والف منهم جيشا مع بعض القبائل الأخرى وزحف الى نجد فبعث (عبد الله) باخيه (محمد بن فيصل) لملاقاة (سعود) وجرت بين الاخوين معركة قرب قرية (المعتلا) في جنوب نجد، خسر فيها الطرفان العديد من القتلى، وكانت الهزيمة فيها لجيش سعود، الذي جرح في المعركة ففر الى بادية الاحساء، حيث لجأ الى (بني مرة) الذين ضمدوا جراحة واخفوه الى حين بينهم، ثم ارتحل الى البريمي، محاولا ايجاد حليف له هناك (5)

وفي السنة التالية شهدت الاحساء موجة من الاعتقادات حينما انصب غضب (عبد الله) على العجمان لمساعدته لأخيه في المعركة الاخيرة ، وكان (عبد الله) قد ارسل عام 1867 عمه (عبد الله بن تركي) بسرية الى الاحساء وبعث الى (محمد بن السديري) امير الاحساء يطلب إليه أن يساعد عمه في أداء مهمته التأديبية للعجمان وقام السديري بإلقاء القبض على زعمائهم، والقى بهم في السجون، ولكن (عبد الله بن فيصل) لم يلبث ان عزله عن منصبه من امارة الاحساء وعين (ناصر بن جبر الخالدي) بدلا منه (6). ويبدو ان هذا العزل كان بسبب المساعدة التي تلقاها (سعود) في البريمي من عامل الوهابيين هناك (تركي السديري) اخو الامير المعزول ولم يلبث (تركي) ان لاقى حتفه في الشارقة عام 1869، مما اضطر سعود الى ان يلجأ الى (عزان بن قيس) عدو الوهابيين الذي طردهم من البريمي فقدم له بعض المساعدة ، وشجعه على المضي في قتال اخيه ، لأنه كان يخشى ان يبعث (عبد الله) بجيش من الاحساء لاستعادة البريمي، وفعلا كانت الاحساء في تلك الايام تشهد استعدادات ضخمة من قبل (عبد الله) لاسترجاع البريمي، وربما لملاحقة اخيه الفار ، ولكن قلة الامطار في ذلك العام اخرت ارسال تلك الحملة ، لأن خوف الطريق صحراوي خلو من الماء ، و لابد من الاعتماد على فصل ممطر لاجتيازها. اضف الى ذلك خوف

<sup>(1)</sup> فلبي، المصدر السابق ، ص251.

انظر ايضا ، فؤاد حمزة ، قلب جزيرة العرب ، ص345.

Fo. 78/2174 - Letter No. 6, Op. Cit. 20th Jan. 1871. (2)

<sup>(3)</sup> فلبي ، المصدر السابق ، ص250.

Palgrave, Op, Cit. P. 74. (4)

<sup>(5)</sup> الريحاني ، المصدر السابق ، ص98.

<sup>(6)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ص167.

غادر سعود البريمي الى البحرين و هذاك لقي مساعدة من آل خليفة إذ امر (عيسى بن علي آل خليفة) شيخ البحرين بمحاصرة سواحل الاحساء، ولكن (عبد الله) اخذ يستعد للرد على ذلك العمل، وبدأ يجهز جيشا في الاحساء لفتح البحرين، واخبر (بلي) بذلك وطلب اليه سحب الرعايا البريطانيين من الجزيرة، حتى لا تستغل حكومته تعرض بعضهم للأذى فتنتقم من الوهابيين كما حدث في السابق عام 1866، وقد اقنع (بلي) شيخ البحرين بفك الحصار ، ويبدو ان الخلاف بين الوهابيين والبحرين لم يكن لمجرد مساعدة سعود، بل كانت هناك اسباب اقتصادية اخرى، ولكن شيخ البحرين استغل وجود (سعود) عنده وراح يشجعه على العمل ضد اخيه ، ولقد تغاضى (بلي) عن المساعدات التي تقدم لسعود، وتمكن سعود من الاتصال ببعض قبائل الاحساء (كالعجمان) و (آل مرة) و (بني خالد) وغيرهم وبدأ يهيء قبائل الجو للاستيلاء على الاحساء وكنه اثناء ذلك كان قد علم بان اخاه (عبد الله) قد ارسل لقتاله سرية تحت قيادة (مساعد الظفيري) ووصلت تلك القوة الى قطر ، وهناك دارت معركة بينها وبين قوات (سعود) قتل فيها قائد قوات (سعود) وهو ابن عمه في نفس الوقت (محمد بن عبد الله بن ثنيان) ولكن (سعود) ما كانت لتثني عزمه معركة صغيرة، فرجع الى البحرين وتابع استعداداته واتصالاته بقبائل الاحساء (ع) ، وخيرا نزل مع عزمه معركة صغيرة، لاحسائي وكان نزوله يشكل خطرا كبيرا على مركز (عبد الله) لعدة اسباب اهمها:

اولا: ان الاحساء كانت من المناطق التي قاومت منذ البداية الدعوة الوهابية وظلت على الرغم من محاولات الوهابيين المتكررة لتعزيز وجودهم فيها، ظلت اقل الاقاليم ميلا لتلك التعاليم، ولذلك كانت اكثر ميلا الى سعود الذى عرف بكراهيته للتعصب المذهبي.

ثانيا: معظم قبائل الاحساء وعلى الاخص (العجمان) و (آل مرة) كانوا يتوقعون لقتال (عبد الله) الذي انزل بهم الضربات العنيفة خلال الاعوام الماضية<sup>(3)</sup>.

وعلى اية حال كان سعود خلال ثلاثة اسابيع قد استطاع ان يصل الى بر الاحساء زاحفا نحو عاصمتها الهفوف بقوات تقدر بين الفين الى خمسة آلاف رجل ، معظمهم من قبائل الاحساء، ولقد احاط بالمدينة ولكنه فوجئ بقوات اخيه تهاجمه وبعد معركة عنيفة ، اضطر سعود ان يفك حصاره عن الهفوف واتجه بسرعة لملاقاة قوات اخيه الذي ارسلها من نجد بقيادة اخيه الثاني (محمد) واستطاع سعود ان يستولي على آبار المياه المسماة بآبار (جودة) قبل وصول جيش الرياض، وهكذا استطاع (سعود) ان يحقق عاملا من عوامل النصر في المعركة قبل ان تبدأ ، وذلك بحرمان جيش اخيه من الماء الذي يعتبره من اهم ضروريات الحياة. ودارت المعركة بين الطرفين في 27 رمضان 1287هـ 20 ديسمبر 1870م ، وكانت حامية الوطيس، وابانها استطاع (راكان بن حثيلين) زعيم العجمان وعدو (عبد الله) القديم ان يؤثر على

<sup>(1)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص50- 51.

<sup>(2)</sup> عبد العزيز نوار ، المصدر السابق ، ص408- 409. انظر : الانصاري ، المصدر السبق ، 168.

<sup>(3)</sup> عبد العزيز نوار ، المصدر السابق، ص411.

زعيم قبائل سبيع التي كانت تعمل في جيش (محمد بن فيصل) فتراجعت سبيع وانسحبت من المعركة وكان النصر الساحق (لسعود) الذي كبد جيش اخيه حوالي اربعمائة قتيل، وجرح قائد الجيش ووقع في يد اخيه. ولقد عامله سعود معاملة حسنة، وطلب ان يعتني بجراحة ولكنه وضعه تحت الاقامة الجبرية في إحدى خيام معسكره، ثم نقله الى سجن القطيف، ومن هناك زحف ثانية الى الهفوف، فاستولى عليها بعد ان كان زعماؤها قد جاؤوا الى آبار (جودة) مبايعين، وهكذا اصبح سعود سيد الجزء الشرقي من الجزيرة العربية بإستيلائه على الاحساء (1).

وهنا لابد لنا ان نشير بوضوح الى ان دور بريطانيا كان واضحا في مساعدة سعود ضد اخيه، وكانت بذلك تخالف سياستها المعهودة والتي تقضي بالمحافظة على الامن في الخليج، وعدم الاعتداء من قبل اي طرف ضد الآخر، ولقد ثبت ان الانجليز كانوا يشجعونه على القيام بهذا العمل أو على الاقل لم يقفوا في طريقه في سبيل تحقيق اهدافه، فلقد افاد احد اتباع سعود الى قنصل دولة الانجليز في بغداد بأن سعود كان يكرر دائما قوله: بأنه لن ينسى العطف الذي لقيه من قبل المسؤولين البريطانيين اثناء اقامته في البحرين (2).

وفي السنة التالية 1871 وبعد ان استقر سعود في الاحساء ورتب اموره فيها زحف الى الرياض فرحل (عبد الله) قبل وصول قوات اخيه. ولا شك ان سيطرة (سعود) على الاحساء كان لها أكبر الاثر في خنق نجد اقتصاديا خاصة ان تلك السنة كانت سنة جدب ، فلم تنزل الامطار ولم تنبت الارض، وجاء (سعود) يغلق على سكان نجد اتصالهم بساحل الخليج ويمنعهم من خيرات الاحساء، ولكن (عبد الله) الذي ترك عاصمته لقمة سائغة لأخيه ومنافسه على العرش عاد مسرعا الى الرياض، ليثبط من همة اخيه ، فيمنعه من الزحف نحو عاصمته، واكتفي بان بعث برسول الي والي العراق أنذاك (مدحت باشا) يستنصره ضد اخيه، ويعلن تبعيته للباب العالى. ولكن سعود الذي زحف في ابريل عام 1871 وصل الى الرياض، التي كان عبد الله قد فر منها ثانية الى بادية قحطان، فستولى (سعود) عليها بسهولة (3). وراح يكتب الى رؤساء البلدان في نجد، طالبا اليهم الاسراع في تقديم الولاء، فوفدوا اليه مبايعين، فأصبح بذلك سيد نجد والاحساء، ولكن الوزير العثماني ووالى بغداد أنذاك (مدحت باشا) الذي عرف عنه انه كان مهتما بمحاولة اعادة هيبة الدولة العثمانية الى اطرافها البعيدة، راح يابي طلب (عبد الله بن فيصل) ولم يفوت عليه الفرصة، كما فعل (نامق باشا) الذي سبقه ، والذي كان (عبد الله) قد استنجد به عام 1866، لذا راح مدحت يعد حملة مكونة من خمسة افواج من الفيلق السادس العثماني، ووضع على راس تلك الحملة القائد الفريق (نافذ باشا) الذي رحف معززا ، بشيخ عشائر المنتفق، ونقيب الاشراف في البصرة، كما التحق بالحملة شيخ الكويت (الشيخ عبد الله الصباح) الذي رافق الحملة بحرا الى راس تنورة، وقاد اخوه الشيخ (مبارك) قوات كويتية تطوعت في الحملة برا الى الاحساء واستطاعت تلك الحملة، ان تحتل القطيف وتطلق سراح

FO. 78/ 2174 – Letter No. 6, Op, Cit. 20th . Jan . 1871. (1) انظر ايضا الانصاري ، المصدر السابق ، ص169

FO. 78, 2174, Letter No. 6. Op. Cit. 20th Jan, 1871. (2)

<sup>(3)</sup> رجب حراز ، المصدر السابق ، ص140- 141.

(محمد بن فيصل) وتزحف الى الاحساء، فتحتل القطيف وتطلق سراح (محمد بن فيصل)، وتزحف الى الاحساء ، فتحتل الهفوف دون مقاومة تذكر (1). وبعد احتلال العثمانيين للاحساء بدأوا يراوغون في تسليمها (لعبد الله) مما اضطره ان يهرب من معسكر هم خوفا على حياته لانه ادرك ان العثمانيين كانوا يريدون الاحتفاظ بالاحساء تحت سلطتهم المباشرة. ولقد استمرت بعد ذلك الخلافات بين الاخوين، ودامت المعارك بينهما من جهة، وبينهما وبين العثمانيين من جهة اخرى. وهكذا كانت النتيجة الاولى للحرب الاهلية السعودية هي ضياع الاحساء من جهة اخرى.

و هكذا كانت النتيجة الأولى للحرب الأهلية السعودية هي ضياع الأحساء من آل سعود ، إذ بقيت تحت سيطرة العثمانيين حتى عام (2)1913 .

# الفصل الرابع الحملة العثمانية على الاحساء عام 1871

و بشمل:

- ـ علاقة العثمايين بالاحساء قبل عام 1871.
  - اسباب الحملة العثمانية على الاحساء .
    - ـ معارضة الانجليز للحملة .
    - ـ سير الحملة ، واحتلالها للاحساء .
      - ـ مقاومة السعوديين للحملة .
- محاولة العثمانيين التوسع في قطر والبحرين.
- مقاومة الانجليز لمحاولة التوسع العثماني في الخليج .
  - ـ تنائج الحملة واهميتها .

أنظر ايضاً ، فلبي المصدر السابق ، ص256.

<sup>(1)</sup> عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، ص256.

<sup>(2)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ص173.

#### علاقة العثمانيين بالاحساء قبل حملة مدحت عام 1871:

ترجع علاقة العثمانيين بالاحساء الى عهد السلطان (سليمان القانوني) الذي كان قد اسل الى الخليج العربي حملة بحرية بقيادة (محمد باشا فروخ) الذي استطاع انتزاع اقليم الخليج العربي من ايدي البرتغاليين، فاحتلت قواته القطيف عام 1550م، ثم زحفت بعد ذلك الى الهفوف عاصمة الاحساء فاحتلتها وعين ذلك القائد حاكما للاحساء فبني في عاصمتها مسجدا عام (963ه - 1555م) عرف فيما بعد باسم مسجد الدبس $^{(1)}$  وتلاه في حكم الاحساء عدد من الحكام الاتراك كان آخر هم عمر باشا الذي اطاحت به ثورة محلية قادها (براك بن غرير) زعيم بني خالد عام 1670م ، الذي قام بطرد العثمانيين من الاحساء واسس اسرة حكمت البلاد حتى عام 1795 حين تمكن السعوديين من القضاء عليها، وادخال الاحساء ضمن اقاليم دولتهم الاولى(2) واتخذوا منها قاعدة للتوسع في بلدان الخليج وجنوب العراق، مما اثار حفيظة الدولة العثمانية، فحاولت استرجاعها من السعوديين اكثر من مرة ولكنها فشلت في ذلك $^{(3)}$  . واخيرا لجأت الى عاملها على مصر أنذاك (محمد علي باشا) الذي استطاع القضاء على السعوديين، فاحتل عاصمتهم الدرعية عام 1818 ، ثم زحفت قوات ابنه ابراهيم باشا الى الاحساء فادخلتها في دائرة النفوذ المصري، ولكن تلك القوات اضطرت في العام التالي 1819 الى مغادرة الاحساء تحت ضعط الدولة العثمانية، وبتأثير مباشر من واليها على العراق الذي كان يعطف على شيوخ بني خالد، ويحاول ارجاعهم الى حكم الاحساء نوابا عن الباب العالى ولقد تم له ذلك ، الا ان الاقليم شهد بعد ذلك صراعا عنيفا بين القوى المحلية حتى عام 1838م حين عادت القوات المصرية بقيادة (خورشيد باشا) فاحتلت الاقليم ثانية وحاولت ان تتخذ منه قاعدة للتوسع في بلدان الخليج، ولكنها اضطرت ايضا الى الانسحاب من الاحساء تحت ضغط بريطانيا التي رات في الوجود المصرى تهديدا للنفوذ البريطاني في المنطقة. ولقد ساعدت الدولة العثمانية في الضغط على (محمد على) لكي ينسحب من الاحساء لانها كانت تشعر بأن وجود القوات المصرية فيها يشكل خطرا جسيما على وجودها في العراق (4).

وعلى اثر انسحاب القوات المصرية، حاول العثمانيون جهدهم ان يحلوا محل الحكم المصري في شبه الجزيرة العربية وخاصة اقليم الخليج العربي، ولكن بعد عزل والي العراق العثماني آنذاك (علي رضا) سنة 1841م الذي كان يعطي ذلك الموضوع اهتماما خاصة، قل اهتمام العثمانيين بأمور الخليج العربي، فتركوا بذلك الباب مفتوحاً لتدخل الطامعين في شؤون هذا الاقليم من امثال بريطانيا وفارس<sup>(5)</sup>، ولقد بدا ذلك واضحا عام 1847 حينما اصدرت الدولة العثمانية (فرمانا سلطانيا) يسمح بتفتيش السفن التركية التي

<sup>(1)</sup> لقد وجد نص منقوش على احد حجارة هذا المسجد يدل على من قام بأعماره وتاريخ ذلك جاء فيه ( . . . بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و على آله وصحبه اجمعين ، قد بنى و عمر هذا المقام في زمن السلطان العالد سليمان بن السلطان سليم ، حضرة الحاكم الاجل ، قدوة الحكام ، كهف الانام ، صاحب السيف والقلم ، والي بلد الاحساء ، محمد باشا ، في سنة ثلاث وستين وتسعمائة هجرية ) .

انظر : الانصاري ، تحفة المستفيد بتاريخ ألاحساء في القديم والجديد ، ج1 ص أ 12- 122.

<sup>(2)</sup> ابو حاكمة ، تاريخ شرقي الجزيرة العربية ، ص60- 61. (2) إسالة إلى الشاريخ شرقي الجزيرة العربية ، ص60- 132.

<sup>(ُ</sup>دُ) لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ، ص126- 133. انظر ايضا مذكرات مدحت باشا ، ص175.

<sup>(4)</sup> انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة ، ص46-88.

<sup>(5)</sup> نوار ، تاريخ العراق الحديث ، ص395.

يشتبه بانها تعمل في القرصنة. وكانت الدولة العثمانية قد اصدرت في حينه ايضا تعليماتها على والي العراق، لكي يعمل ما في وسعه لقمع مثل تلك الاعمال، وكان ذلك ينذر بأن العثمانيين ربما ارسلوا الى مياه الخليج اسطولا لكي يشارك في الاشراف على التفتيش البحري عن القراصنة، مما دعا (هنل) المقيم البريطاني في الخليج الى ان يحتج على ذلك زاعما ان الدولة العثمانية تهدف من وراء ذلك الى تقوية نفوذها على سواحل الخليج. وجاءت معرضة بريطانيا هذه لتكشف لنا تراجع الدولة العثمانية عن الاهتمام بأمور بلدان الخليج ، اذ لم تقابل ذلك الاحتجاج بتنفيذ سياستها التي اعلنت عنها، بل تركت لبريطانيا القيام بدور البوليس البحري وشرطي المرور في مياه الخليج العربي(1).

وفي نهاية حرب القوم سنة 1856، اعد العثمانيون بناء جيوشهم على اسس حديثة، وزودها باسلحة متطورة، وذلك بفضل المساعدات المالية التي قدمتها بريطانيا لهم، فوجد السلطان (عبد العزيز) نفسه يملك قوة لم يسبق لها مثيل من قبل، فقرر أولا: اخضاع المناطق النائية من الامبر اطورية، وثانيا: اخضاع القبائل على حدود بلاده في تلك المناطق. ولقد اغراه بذلك فتح قناة السويس سنة 1869، ورأى بنفسه اهتمام الدول الاوروبية ببلدان الشرق العربي على اثر ذلك، فاجتمعت كل الاسباب التي تدعو العثمانيين لاعادة فرض سيطرتهم على تلك البلاد، خاصة ان السلطان كان يعتبر نفسه وارثا للخلافة العربية الاسلامية، الامر الذي بنى عليه ملكيته لشبه الجزيرة العربية، لذا نجده يضاعف حامياته في الحجاز، ويجرد حملة على اليمن، ويعين (مدحت باشا) واليا على العراق، ويطلق يده في بسط نفوذ السلطان باى بأتجاه يراه مناسبا(2).

#### اسباب ارسال الحملة:

كان اهتمام العثمانيين بالخليج العربي قد اثار مخاوف الانجليز قبيل تعيين مدحت على العراق، وتجلى ذلك بوضوح عندما قصفت مدافعهم في فبراير عام 1866 قلعة الدمام على الساحل الاحسائي، احتجاجا على سياسة الوهابيين في عمان. ويومها ارسل امام السعوديين الجديد (عبد الله بن فيصل) في 29 مارس سنة 1866 رسولا اسمه (عبد العزيز بن سويلم) الى والي العراق آنذاك (نامق باشا) يطلب منه العون لصد الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها سواحل بلاده من قبل السلطات البريطانية، فارسل والي العراق احتجاجا الى قنصل دولة الانجليز في بغداد (كمبول) على تلك الاعمال وطلب اليه ان ينقل احتجاجه الى حكومة الهند ويطلب منه عدم تكرار الاعتداء على الاراضي العثمانية (3) ولكن بريطانيا

<sup>(1)</sup> جمال زكريا قاسم ، الخليج العربي ( 1840- 1914) ص171.

أولد مدحت عام 1822 ، وتنقل في عدة مناصب في الدولة العثمانية ، فشغل منصب الوالي في عدد من مناطق الحدود مثل (نيش) والشام ، وبغداد وعلى الرغم من قلة ايام حكمه في العراق ، الا انه تمكن اقرار النظام، واجرى بعض الاصلاحات التي لا يزال يذكر ها له العراقيون بالخير ، حاول تأكيد سيطرة العثمانيين على الخليج العربي بارساله حملة الاحساء ، لكنه اصطدم بموقف بريطانيا ، ضعف مركزه في العراق بعد موت صديقه الصدر الاعظم عالى باشا فعزل سنة 1872 ، وصل الى منصب الصدر الاعظم واخيرا اتهم بالتأمر في مقتل السلطان عبد العزيز ، فنفي الى الطائف ، ومات هناك في حادث عنف سنة 1884 ، ومن المآخذ عليه انه كان عثمانيا صميما ولم يشرك العرب والاكراد في العراق وشراكا فعليا في ادارة البلاد.

انظر : عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، ص269- 271.

انظر ايضا : عبد العزيز نوار ، تاريخ العراق الحديث، ص440- 441.

وانظر ايضا: لونجرك ، ص358- 359.

<sup>(2)</sup> ديكسون ، الكويت وجاراتها ، ج1، ص117- 118.

FO. 195, 803A. Letter No. 15 of 1866 from British Consul (3) General Baghdad . To Lord Lynos H. B. M. s Ambassador in Constintinople, dated 18th April 1866.

رفضت الاحتجاج، كما كانت قد رفضت احتجاجا مشابها عام 1859م وادعت انها تتعامل مع الامراء السعوديين على انهم امراء مستقلون ، لا كأتباع للدولة العثمانية (1) ولقد نقل (كمبول) وجهة نظر والي العراق الى سفير بريطانيا في القسطنطينية (اللورد ليونز) (Lord Lyons) واخبره بأن الموفد السعودي الى العراق، سيواصل سفره الى القسطنطينية ليشرح وجهة نطره للباب العالي، وحذر (كمبول) في رسالته تلك من أن (نامق باشا) يعتزم البدء بتنفيذ سياسة جديدة تتعلق بالكويت وبعض الموايئ الاخرى على الساحل الغربي للخليج، هدفها تقوية الرابطة بين هذه الموانئ والدولة العثمانية (2).

ولما كان كمبول يراقب بحذر نشاط العثمانيين في الخليج، فلقد بعث في 23 يناير عام 1867م رسالة الى وزير الدولة في حكومة الهند، يخبره فيها بأن (نامق باشا) قد مد سلطته لتشمل الكويت والزبير، (واضاف بأن الكويت تعتمد في ازدهارها التجاري على ميناء الحر وتجارة النقل التي تمارسها سفنها، وان الحكم الابوي الذي يمارسه شيوخها، ساعد في ابعاد شعبها عن امتهان القرصنة التي كانت تتميز بها المجتمعات البحرية الاخرى في الخليج، واوضح (كمبول) ان مطالب العثمانيين لا تتعدى طلب زكاة السمية ضئيلة ولكن اذا حاولوا استخدام اي شكل من اشكال الادارة في الامارة، فربما يؤدي ذلك الى مقاومة سلبية يقوم بها سكان الامارة، واذا ما خشي شيوخها ان يطبق الاتراك ذلك بالقوة، فمن المحتمل ان يطلب سكانها الحماية بلجوئهم الى اماكن افضل(3).

وفي رأيي ان (كمبول) كان يلمح لحكومة الهند لكي تبذل جهدا اكبر للاهتمام بشؤون الكويت لكي لا تقع تحت النفوذ العثماني المباشر وحتى لا ينطلق العثمانيون منها الى امارات الخليج العربي الاخرى، لذا نجده يضيف في رسالته تلك انه سيراقب نشاط (نامق باشا) واذا ما سنحت له الفرصة لمقابلته فإنه سيؤكد له ان حكومة صاحب الجلالة لن تنظر بدون اكتراث لتلك النوايا التي تعتزم زعزعة العلاقات بين بريطانيا والامارات العربية المستقلة التي تربطها بها معاهدات تمتد لاكثر من خمسين سنة (4).

وهنا يبدو واضحا ان السلطات البريطانية كانت قلقة جدا من محاولات الدولة العثمانية تجديد نشاطها ومد نفوذها الى اطراف امبراطوريتها العجوز ولذا كان تعيين مدحت باشا واليا على العراق وهو الرجل الذي عرف بمحاولاته المتكررة لاصلاح نظام الدولة ودستورها، وغيرته على تجديد نشاطها حدثا هاما بالنسبة للعلاقات العثمانية البريطانية في الخليج وقد حرص (مدحت باشا) بالفعل منذ توليه ولاية بغداد على تبني فكرة رجال الاصلاح العثمانيين الذين كانوا يدعون الى التوجه بأنظارهم الى الاقطار الأسيوية من الامبراطوريات لكي يعوضوا ما خسرته الدولة في البلقان قد اخذ مدحت على

<sup>(1)</sup> جمال زكريا ، المصدر السابق ، ص171.

FO. 159,803. A. Letter No. 15. Op. Cit. (2)

FO. 195,803. A. Letter No. 2 of 1867. From Kemball to the Secretary of the Government (3) of India, dated 23rd. Jan. 1867.

Ibid (4)

عاتقه ، مد سيطرة الدولة العثمانية على بلدان الخليج ، لتشمل الكويت وقطر والبحرين ولكي يحل النفوذ العثماني المباشر محل السعوديين في حكم الاحساء ونجد (1) وهكذا قدم الصراع على السلطة في نجد بين (عبد الله بن فيصل) واخيه سعود فرصة سانحة لمدحت باشا لكي يحقق اهدافه وذلك عندما تمكن (سعود) من اقضاء اخيه عن العرش ، فراح الاخير يستنجد بوالي بغداد الذي بدأ على الفور بالاستعداد لارسال حملة عسكرية الى الاحساء ونجد، هدفها الظاهري اعادة (عبد الله) للحكم ، لان الدولة العثمانية اعتبرته حاكما شرعيا معينا من قبلها كقائمقام لنجد وتوابعها (2).

هنا يحسن ان نتوقف قليلا ونتساءل هل كان (عبد الله) معينا بفرمان سلطاني منذ توليه السلطة عام 1865م؟ ام ان ظروف الصراع مع اخيه قد دفعته للاستنجاد بالعثمانيين فاستصدروا فرمانا بتعيينه قائمقاما لنجد لكي يتاح لهم التدخل لصالحه؟

ان الاجابة الشافية على هذه التساؤلات يجب ان تعتمد على الوثائق العثمانية، ومع هذا فبامكاننا ان نجيب على تلك التساؤلات اعتمادا على الوثائق الانجليزية المتعلقة بالموضوع. ففي رسالة من (احمد توفيق باشا) والي بغداد عام 1861 موجهة الى (كمبول) القنصل البريطاني في بغداد، نجده يحتج على سياسة المقيم السياسي البريطاني (فلكس جونز) الذي كان قد هاجم الدمام التابعة لفيصل بن تركي، ولقد صرح والي بغداد في احتجاجه بأن (فيصل بك) قائمقام عثماني وان الدمام ارض عثمانية لا يحق للبريطانيين مهاجمتها (3) وكان (كمبول) قد ارسل نسخا من تلك الرسالة مع تعليقه عليها الى كل ممن السفير البريطاني في القسطنطينية والي حاكم الهند، وقد اكد في رسالته انه لا يستطيع إنكار ان الامير السعودي تابع للدولة العثمانية وان منطقة الدمام تابعة له(4).

ومماً تقدم نستنتج ان (فيصل بن تركي) كان يعتبر قائمقاما عثمانيا وان السلطات البريطانية لم تستطع انكار ذلك ، وهكذا يمكن اعتبار ابنه (عبد الله) ووريثه في الحكم ، تابعا للدولة العثمانية بالوراثة كقائمقام من وجهة النظر العثمانية ، كما يؤكد لنا ذلك ، ان (فيصل) كان يدفع مبلغا من المال اشريف مكة الذي كان بدوره تابعا رسميا للدولة العثمانية . ولما جاء عبد الله للحكم راح يستنجد بوالي العراق العثماني آنذاك (نامق باشا) ويعترف بتبعيته للدولة العثمانية لتساعده ضد تدخل الانجليز في بلاده، ولكن السلطات العثمانية آثرت عدم التورط بالدخول في صراع مع البرطيانيين آنذاك (5) لأن عبد الله لم يقترح ان يخضع للباب العالي كلية ويتخلى عن سيادته على نجد والارجح ان كلا من نجد والاحساء كانت تعتبر تابعة للدولة العثمانية في السابق واما عن تعيين (عبد الله) كقائمقام عثماني بفرمان رسمي فاني ارجح انه تم بعد مراسلته لمدحت باشا، وذلك لكي يبرر مدحت تدخله في نجد والاحساء لانقاذ عامل من عمال الدولة استنحد به (6)

# 02معارضة الانجليز للحملة:

<sup>(1)</sup> جمال زكريا قاسم ، الخليج العربي ( 1840- 1914) ص174.

Kelly, Britain and the Persian Gulf, p. 718. (2)

IOR. / R/ 1/ 0/ 161. From Ahmed Tawfik Pasha . Governor General (3) of Baghdad to Colonel A.B. Kemball , dated 25th Jamadelawal 1278.

IOR-R-15/1/0/161 (4)

From Kemball to the Secretary to Government of India dated 4th December 1861.

Fo. 195/803 A. Letter No. 15 of 1866. (5) From Herbert to Lord Lyonen , dated April 18th 1866.

IOR. L/P-S/18.Vols.: 91- 160. Paragraph (10) p.7&8. (6) انظر لوريمر ، المصدر السابق ، ج3، ص1680

كانت استعدادات مدحت تجرى بتكتم شديد وبسرعة فائقة على غير عادة الولاة العثمانيين ، اذ حذر مدحت اتباعه من وصول المعلومات للانجليز فلم يعلم بها قنصل الانجليز في بغداد ، وكانت السلطات البريطانية قد علمت بها في اواخر ديسمبر عام 1870من خديو مصر أنذاك (اسماعيل باشا) الذي كان (عبد الله بن فيصل) قد ارسل اليه يتوسل اليه فيها ان يتوسط له لدى الباب العالى لكى يساعده في اعادته للحكم ، ولقد اتهم (عبد الله بن فيصل) في رسالته تلك السلطات البريطانية في الخليج بأنها تطمع في الاستيلاء على احد المراكز الهامة على ساحل الاحساء، كالدمام او القطيف، وان (بلي) قد عرض عليه ذلك وعندما رفض ، اخذ المقيم البريطاني يقدم المساعدة لأخيه سعود حتى تمكن الاخير من طرده من عرش بلاده(1) . ولقد اثبتت هذه الرسالة ايضا اعتراف (عبد الله بن فيصل) بتبعيته للباب العالي، وان الاراضي التي كان يملكها تعود ملكيتها للدولة العثمانية(2) . وعندما علمت السلطات البريطانية بانباء تلك الاستعدادات سارعت تستفسر وتتقصى اخبارها، فأرسل اللورد (جرانفيل (Cranville)) وزير الخارجية البريطانية أنذاك الى السير (ه. اليوت) السفير البريطاني في القسطنطينية مستفسرا عن ذلك كما أنه أبرق الى القنصل البريطاني في بغداد (هربرت) لنفس الهدف ، وأكد كلاهما في يناير عام 1871م أن لا اساس من الصحة لتلك الشائعات (3) وفي 22 فبراير سنة 1871 بعث (اليوت) برسالة اخرى الى وزير الخارجية يخبره فيها بأنه بناء على الرسالة التي تلقاها من (هربرت) في بغداد قام بنفسه يتقصى الحقيقة من المصدر الاعظم (عالى باشا) الذي اكد له ان ليست هناك اية نية في احتلال اي مركز في الخليج او القيام باي حملة عسكرية ، وعندما استفسر (اليوت) منه عن تعزيز الوجود العثماني في مياه الخليج اكد (عالى باشا) ان السلطات العثمانية رأت انه من الافضل بعد انتهاء حملة اليمن الابقاء على مركبتين حربيتين في مياه الخليج ، وإن ليس لذلك أي علاقة بما يشاع عن وجود حملة تعد في بغداد لارسالها الي الاحساء (4) ولكن السلطات البريطانية لم تأخذ تلك التأكيدات أمر ا مسلما به ، بل ظلت تساور ها الشكوك في اقوال المسؤولين العثمانيين، ولقد كانت تلك الشكوك في محلها اذ تبين لسفير بريطانيا في القسطنطينية في اواخر شهر مارس سنة 1871 صحة الاشاعات الدائرة حول اعتزام الباب العالى ارسال حملة الي نجد لأعادة (عبد الله) الى الحكم، ففي مقابلة للسفير مع الصدر الاعظم ، اكد له الاخير ان (عبد الله) كان قائمقام لنجد، ولا يمكن ان ينظر الباب العالى دون اكتراث للعدوان الذي يواجهه أناس يمارسون السلطة

<sup>(1)</sup> عبد العزيز نوار ، المصدر السابق ، ص413، 417.

<sup>(1)</sup> جاء في نص رسالة عبد الله بن فيصل الى اسماعيل باشا خديوي مصر ما يلي ( . . . وصل الى طرفنا بنجد (بلي (2) جاء في نص رسالة عبد الله بن فيصل الى اسماعيل باشا خديوي مصر ما يلي ( . . . وصل الى طرفنا بنجد (بلي (pelly) قنصلوص الانجليز بخليج فارس ومعه هدية ، وقد فهمنا ان مراد نعطيه مركزا في ساحل البحر ، اما البحرين او الدمام او بعض القطع غيرها (فاعتذرنا له ) وارجعنا هديته ، حيث ان هذه الاماكن التي في يدنا من الممالك المحروسة الراجعة الى خليفة رسول الله السلطان . . . ورجع عنا يائسا . . . وكان سعود قد استجلبه القنصولوص اليه فأفسده وأغراه . . . وامده بما (يقضي) له من الذخيرة والمهمات . . . والنقود بواسطة البحرين ، ولما رأينا الامر بهذه الصورة ، انتصرنا بالله ، ثم بدولتنا وعرضنا الحال على والى بغداد . )

نقلا عن عبد العزيز نوار ، المصدر السابق ص413.

J.B. Kelly, Op. Cit. P.718. (3)

Fo.78/2173.Letter No.98 (4)

From H. Elliotto Lord Granville, dated 22nd. February, 1871. FO. 78/2174. Telegram No.141.

بأسم السلطان، ولقد فهم (اليوت) من ذلك ان الدولة العثمانية قررت مساعدة عبد الله ضد اخيه سعود ، لذا أبرق (اليوت) الى (هربت) في الفاتح من ابريل عام 1871 يخبره بذلك ، وبعد ذلك بيومين ارسل (اليوت) برقية الى الخارجية البريطانية يعلمها فيها بانه قد تأكد بشكل قاطع، موافقة الباب العالي على طلب المساعدة الذي كان قد تقدم به عبد الله بن فيصل. ولكن (اليوت) اكد في نفس الوقت انه حصل من الصدر الاعظم على تأكيدات جديدة بأن العثمانيين لا ينوون القيام بعمليات بحرية في الخليج ، ولكن نظرا لصعوبة ارسالة الحملة عبر الصحراء، لذا فإن القوات العثمانية ستنقل بحرا الى وجهتاها(1).

كان (مدحت) وراء الأصرار على ان تنقل المعدات مع قسم من رجال الحملة بواسطة السفن بحرا، لكي يضمن سلامة وصولها، خوفا من ان تتعرض لغارات اعراب البادية يناصرون (سعود) والذين لا يستبعد ان يكونوا قد اقاموا الكمائن لها على طول الطريق الصحراوي، وهكذا اثبت (مدحت) بعد نظره في هذه الناحية فلم ينس الدرس القاسي الذي تلقته القوات العثمانية التي زحفت من العراق الى الاحساء زمن والي العراق العثماني سليمان الكبير، الذي كان قد ارسل حملة لاستعادة الاحساء من قبضة الوهابيين ولكن البدو كانوا قد نهبوا معظم معداتهم وارزاقها فعادت بخفي حنين (2). ولقد اثبت مدحت بعد نظرة ايضا حينما ارسل الى الاحساء بعض عيونه ، واشترى لهم سلعا، فذهبوا الى هناك على هيئة تجار ، حيث القاموا هناك شهرين، رصدوا خلالها تحركات قوات (سعود بن فيصل) ووقفوا على اخبار موقعها، وقلاعها وتحصيناتها، وعادوا الى مدحت باشا يقدمون نتائج رحلتهم تلك ليكون على علم تام بإتجاه قواته في سيرها، والاماكن التي سترسو فيها سفن الحملة ، والقلاع التي ستهاجمها ، والطرق التي ستسلكها، وكان بذلك يضمن انه لا يرسل تلك الحملة الى المجهول، ويتركها فريسة لغارات البدو ، ومجاهل وكان بذلك يضمن انه لا يرسل تلك الحملة الى المجهول، ويتركها فريسة لغارات البدو ، ومجاهل الصحراء، وكمائن قوات (سعود بن فيصل)(3).

هكذا كانت الأمور قد افلتت من ايدي السلطات البريطانية التي حاولت جهدها ان تمنع ارسال تلك الحملة ، ولكنها عندما تأكدت ان لا مفر من ذلك راحت تستفسر في هذه المرة عن وجهة الحملة وقد انتاب السلطات البريطانية قلق شديد ، لأنها كانت قد تلقت في مارس من العام الماضي 1870 تصريحا خطيرا لمدحت باشا ، اعتبر فيه ان البحرين تابعة لنجد ، وانها بدور ها تابعة للدولة العثمانية  $(^4)$  ولذا اصبحت مهمة السلطات البريطانية ان تعرف قبل كل شيء اذا كانت الحملة ستتعرض للبحرين ام لا ؟ ففي 22 ابريل و هندما بدأت قبل يومين سفن تلك الحملة بالابحار من البصرة صوب ساحل الاحساء ، ابرق (هربرت) الى (اليوت) قائلا : ( . . . أنه يقال لو نجحت حملة نجد ، فأنها ستسير لاحتلال البحرين ومسقط وساحل الجزيرة العربية . . . ) $(^5)$  ، وبعد ان اتصل (اليوت) بالمسؤولين العثمانيين عاد من جديد يتصل ب(هربرت) وبوزير الخارجية البريطانية بأن الباب العالي اكد له انه لا يعتزم التعرض لتلك البلدان  $(^6)$  .

From Sir H. Elliot to Lord Granville, dated April 3rd. 1871. (1)

<sup>(2)</sup> مذكرات مدحت باشا ، ص175.

<sup>(3)</sup> نفس المصدر السابق ، ص174- 175.

IOR.L/p-S/18. Vols.91-160. (4)

Nejed Expedition Precies (Paragraph 10) P. 6.

Ibid . P. 6. (5)

Fo.78/2174. Telg. No.171. (6)

From S. H. Elliot to Lord Granville, dated, 26th April 1871.

الصدر الاعظم (عالي باشا) وقدم له مذكرة اخبره فيها بأن المعلومات الواردة اليه من بغداد تفيد بأن مدحت باشا يحاول ان يجلب انتباه الباب العالي الى ما يحدث في نجد وما وراءها من الاقاليم، ويرغب في بسط نفوذه الحقيقي على البحرين ومسقط، والقبائل العربية المستقلة. وهذه الرغبة هي التي جعلته يقنع الباب العالي بالقيام بمثل هذه المغامرة الكبرى، تحت ستار المساعدة التي سيقدمها (لعبد الله بن فيصل) الذي يعتبره قائمقاما لنجد، ولقد اضاعت تلك المذكرة ان العامل الاساسي وراء تلك الحملة هو الحسد المتزايد من قبل مدحت باشا للنفوذ البريطاني في الخليج (1).

وفي ظني ان مدحت باشا كان يعتقد جازما بأن السلطات البريطانية تقدم المساعدات (لسعود بن فيصل) لتركيز اقدامه في الاحساء ونجد، ولكي يكون لها النفوذ الكامل في مياه الخليج خاصة بعد ان عقدت مع قطر معاهدة سنة 1868 وبذلك اصبحت الامارات الواقعة على الساحل الغربي للخليج من مسقط جنوباً الى البحرين شمالا ترتبط بمعاهدات مع الدولة البريطانية، ولم يبق الا سواحل الاحساء وامارة الكويت، حيث كانت هذه الاجزاء غير مرتبطة بالانجليز وبأمكانه ان ينطلق منها لتوسيع نفوذ بلاده في الخليج. وكان مدحت باشا قد اعلن صراحة في ابريل عام 1871 ان السيادة العثمانية اصبحت ممتدة لتشمل نجدا، وان حملة ستزحف لتثبيت (عبد الله بن فيصل) كفائمقام عثماني، واكد مدحت ان الهدف من الحملة، ليس الاستيلاء على نجد بل لتوثيق الروابط القائمة بينهما وبين الدولة العثمانية، وكبح جماح (سعود بن فيصل) وانهاء اعماله العدوانية (2). وفي 17 مايو كانت الانباء الواردة من القسطنطينية الى (هربت) تؤكد من جديد ان (عالى باشا) قد أكد للسيد بيساني ان الحملة لن تتدخل في الشؤون الداخلية لأية امارة مستقلة في الخليج ، دون ان ينسى التأكيد بأن نجد جزء لا يتجزأ من ممتلكات السلطان وان (عبد الله بن فيصل) لا يحكمها حكماً مطلقا ، وانما يمارس عمله كموظف عثماني (قائمقام) بناء على فرمان سلطاني كان قد صدر سابقا، واضاف الصدر الاعظم بشيء من الامتعاضُ والتأفف لذلك الآهتمام المتزايد من جانب المسؤولين البريطانيين بشأن هذه الحملة، وأكد للسيد بيساني ان ينقل لحكومة جلالتها انه ليست هناك اي نوايا لمد السيطرة العثمانية على البحرين او مسقط، او على القبائل العربية المستقلة في جنوب الخليج وانه لا يعتزم مهاجمتها او اخضاعها، واضاف مؤيدا تصريح مدحت بأن هدف الحملة هو مصالحة الاخوين (عبد الله وسعود) ومنع الشغب واستعادة الهدوء والطمأنينة في تلك النواحي(3) وعندما وصلت هذه التأكيدات ، اسرع هربرت لمقابلة (مدحت باشا) واخبره عن رضى الحكومة البريطانية وحكومة الهند عما تلقته من الباب العالي ، وعاد (مدحن) يطمئن هربرت من جديد ويؤكد له ايضا ماصرح به الصدر الاعظم للموظفين في السفارة البريطانية في القسطنطينية (4). وعلى اثر ذلك سارعت الحكومة البريطانية بنقل تلك التأكيدات لمقيمها في الخليج (لويس بلي) الذي راح يطمئن شيوخ الامارات المتعاهدة مع بريطانيا بأن الحملة لن تتعرض لهم، وراح يطلب منهم بناء على اوامر حكومته ان يزودوه بالعقود المبرمة بينهم وبين بريطانيا، لكي يطلع عليها الباب العالي ومدحت باشا، اذ كان (مدحت) خاصة ينكر استقلال تلك الامارات ، ويعتبر بلدان الخليج عثمانية ليس لبريطانيا الحق في السيطرة عليها $^{(5)}$  .

وفي 25 مايو قدم الكولونيل (بلي) تقريراً يفيد بأن فئة التجار متخوفة من خسارة اللؤلؤ بسبب الحملة ، كما انه استفسر في تقريره ذلك عما اذا كان بأمكان القبائل المستقلة والموقعة على معاهدة السلم البحري

IOR. /L/p-S/18.Vols .: 91- 160. Paragraph 10. (1)

Nejed Expedition precies, p. 7&8.

<sup>(2)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص181.

IOR/L/p-S/18. Vols.:91-160. (3)

Nejed Expedition précis paragraph 10. p.6.

انظر ایضا: . Kelly . Op. Cit. p.723

IOR/L/P-S/18. Op. Cit. Parapraph (11) p.8. (4)

<sup>(5)</sup> محمود على الداود ، الخليج العربي والعلاقات الدولية ، ج1، ص23.

ان تمارس اعمالا حربية لصالح اي من الطرفين المتنازعين، ولقد ردت عليه حكومة الهند في 30 مايو 1871 وطلبت اليه ان يخبر رؤساء القبائل المستقلة في الخليج بأن الحكومة التركية لا تعتزم مهاجمتهم، وكلف (بلي) ايضا بأن يطمئن المهتمين بالغوص وتجارة اللؤلؤ بان مصالحهم ستكون في أمان وان السلطات البرطيانية ستقوم بحماية تلك المصالح. وطلبت الحكومة البريطانية من (بلي) ان يسارع الى البحرين على ظهر السفينة (Hugh Rose) وبصحبته كل من السفينتين (Magpe) و(Bullfinch) وعليه ان يؤكد هناك لشيخ البحرين ان بريطانيا ستفي بتعهداتها بحماية البحرين ، ما دام شيخها مراعيا لمواد معاهدة 1861 (1).

وفي 26 مايو طلبت حكومة الهند من (هربرت) ان يستفسر من مدحت عما اذا كانت قد صدرت منه اوامر للحملة بالتدخل في شؤون القبائل القاطنة على سواحل الخليج العربي ، وهل سوف تدعو السلطات العثمانية شيوخ تلك القبائل لمشاركتهم في عمليات الحملة ، وكان رد (مدحت) غامضا نسبيا ، اذ عاد فأكد ان هدف الحملة هو استخلاص الاحساء من (سعود) واعدتها (لعبد الله) واما البحرين فليست الآن موضوع بحث ، وعلق مدحت على الاوامر التي وصلت (بلي) من حكومة الهند بأنه مخول لحماية مصالح صيادي اللؤلؤ، فقال بأن ذلك ايضا من واجبات حملته على الاحساء، واذا ما قام (بلي) بواجبه في هذا المجال فأنه يستحق الشكر على ذلك<sup>(2)</sup> و بعثت حكومة الهند تستفسر من جديد عن القبائل المشتركة في الحملة ، واجاب (هربرت) بأن مدحت أكد له عدم اشتراك اي قبيلة غير الكويت التي تطوع شيخها بمرافقة الحملة وبمدها بأسطول من السفن والقوارب التي ساعدت في نقل المعدات والجنود ، وأما عن القبائل الاخرى فلم تجر السلطات العثمانية اي تصال معها(3) ، وأما عن الجهة التي ستتوقف عندها الحملة فقد افاد (هربرت) بأن الانزال ربما يكون في القطيف او العقير، وان مدحت باشا لا يرى ضرورة لاصدار اوامر جديدة بمنع نزول قوات الحملة في غير الموانئ التي حددها لها اولا، ذلك لانه كان قد اصدر اوامر صارمة للقائد العثماني لتلك الحملة مبينا له الاماكن التي سيستعملها لرسو سفنه  $^{(4)}$ . وهكذا عندما علم (سعود) بأن الكويت تشترك في الحملة طلب من (بلي) السماح له باستخدام البحر للعمل ضد السفن الكويتية، ولما كانت الكويت والدولة العثمانية لم يسبق لهما التوقيع على معاهدات السلم البحري لذلك اقترح بلى على حكومة الهند ان توافق على طلب سعود، ولقد وافقت بالفعل ولكنها ادركت ان ذلك سيعرض الامن في الخليج للخطر ، فراحت ترفض طلب (سعود) مع علمها بأن ذلك ضد مصالحه ولكنها كانت تخشى ان يعمل (سعود) على تجميع القبائل الموقعة على معاهدات السلم البحري ويكون منها حلفا لمقاومة الحملة في عرض البحر وبذلك يكون ما عملت من أجله بريطانيا طويلا قد انتهى وتمردت كل

IOR/L/P-S/18. Vols.: 91- 160. (1)

Nejed Expedition Precise . Paragraph 14. P. 9.

FO/78/2176. From Medhat to Herbert, dated 1st June 1871. (2)

IOR/L/P-S/18 Vols: 91-160. (3)

Nejed Expedition Paragraph 16. p.10.

Ibid, Paragraph 19. P. 11. (4)

قبيلة و عادت الفوضى واضطرب الامن (1). ولذلك عندما كانت الحملة قد اقتربت من سواحل الاحساء في 6 يونيو سنة 1871 كانت حكومة الهند قد بعثت الى (بلي) تطلب اليه ان يأمر جميع رؤساء القبائل في الخليج والذين تشملهم معاهدة السلم البحري بالامتناع عن الانضمام الى اي من الفريقين المتصارعين. وقد نقلت تلك الانباء الصدر الاعظم العثماني، الذي عبر عن شكره لذلك واوصح بطريقة لا تحتمل التأويل ان الباب العالي لا يفكر في القيام بعمليات بحرية وليست النية لتقديم اي مساعدة لاي من الحكام الذين تشملهم المعادهة البحرية. وفي نفس الوقت ، اعلن الصدر الاعظم ان الباب العالي الذي لا يعترف بتلك المعاهدة غير ملزم بما جاء فيها ويمكن ان لا يتردد في قبول خدمات اي حاكم من حكام الخليج يعرض نفسه على العثمانيين(2). ولذلك سارعت وزارة الخارجية البريطانية بتزويد سفيرها في الاستانة بنسخ من الاتفاقيات المبرمة مع شيوخ الخليج وطلبت اليه ان يطلع الباب العالي عليها ليكون على علم بها، وطلبت اليه ايضا اخبار الباب العالي بأن الحكومة البريطانية تنوي ان تلزم الشيوخ بتعهداتهم (3). ولم يكن الانجليز وحدهم هم المتهمون بحملة الاحساء فلقد اثارت اخبار تلك الحملة مخاوف الفرس فارسل يكن الانجليز وحدهم هم المتهمون بحملة الاحساء فلقد اثارت اخبار تلك الحملة مخاوف الفرس فارسل الشاه الى وزير الخارجية البريطانية في 14 مايو 1871 مستفسرا عن طبيعة الحملة ، ولقد اجابت الحكومة البريطانية سفيرها في طهران السيد (Alison) أن بأمكان الشاه الاعتماد على ماصرح به الصدر الاعظم ، من الباب العالي لاينوي بسط السيادة العثمانية على البحرين ومسقط (4).

## سير الحملة:

هكذا لم تجد الاعتراضات البريطانية نفعا، ومهما نشطت السلطات البريطانية الا ان الحملة قد سارت حسب الخطة المرسومة لها والتي كان مدحت باشا هو العقل المدبر والمنظم لها، فغادرت الحملة البصرة يوم 20 ابريل وزحفت جموعها المكونة من خمسة طوابير من المشاة مع فرقة الفرسان وعدد من رجال المدفعية تحت امرة الفريق (نافذ باشا) الذي اصطحب معه شيخ المنتفق وفرقة من فرسان عشيرته تقدر بالف فارس كانوا قد تطوعوا في الحملة، كما إنضمت للحملة أعداد من مجندي القبائل الاخرى في العراق كانوا قد اجتمعوا في بلدة (الزبير) ورافق القائد في حملته (محمد سعيد افندي) ابن نقيب الاشراف في البصرة، وكذلك (الشيخ عبد الله الصباح) حاكم الكويت آنذاك، واخوه الشيخ مبارك الذي قاد متطوعي الكويت في الحملة, وهكذا نرى ان العثمانيين اصطحبوا معهم عددا من فرسان وجنود العرب متطوعي الكويت وقواربها التي شاركت الذين خبروا المنطقة جيدا وعلموا مجاهلها، بالاضافة الى استعانتهم بسفن الكويت وقواربها التي شاركت في نقل معدات الحملة وفي عمليات الاحتلال للساحل الاحسائي. وكانت سفن الكويت المشتركة تقدر

<sup>(1)</sup> عبد العزيز نوار ، تاريخ العراق الحيدث ، ص420- 421.

أنظر ايضا : . Kelly .Op .Cit . P. 727

FO. 78/2175. Letter No. 225 (2)

From Elliot to Herbert . dated 8th June 1871.

IOR/ L/ P-S/18-Vols.: 91-160. (3)

Nejed Expedition Precies .Paragraph 17. p.11.

Ibid, Paragraph 20, P. 12. (4)

بحوالي ثمانيين قاربا وسفينة. وكانت السفن العثمانية الرئيسية في الحملة هي (السفينة بروسة) وكانت مسلحة بـ 23 مدفعا، والسفينة (نينوى) التي كانت مسلحة تسليحا حديثا وعلى ظهر ها اربع مدافع كبيرة، وسفينة الحراسة (خوجة بك) (Khoja Bey) وعليها 18 مدفعا، وكانت هناك ثلاثة سفن اخرى رافقت الحملة وتسليحها مكون من 4، 6، 12 مدفعا على التوالي.

ابحرت تلك القوات بصحبة الفريق نافذ باشا وشيخ الكويت (عبد الله ابن صباح) وسار فرق المشاة برا وكان على رأس المجموعة الكويتية الشيخ (مبارك ابن صباح) ورافقته قطاعات من الجيش العثماني ومتطوعي المنتفق (1) وقد وصلت الحملة في 13 مايو 1871 الى اول محطة انزال حسب مخططها، وكانت تلك المحطّة هي (رأس تنورا) وبدأت عمليات الأنزال في اليوم التالي ، وعلى الفور بدأت القوات تزحف نحو القطيف لكي تلتلقي مع الجيش الزاحف برا ، ووصلت تلك القوات الى القطيف يوم 26 مايو 1871 ، وكانت القوات الزاحفة برا قد لاقت بعض المقاومة وشعر جنودها بأن السكان يضمرون لهم العداوة ولكن مدحت كان قد بعث بإعلان لشرح اهداف الحملة للسكان، ولما تفهموا ما جاء فيه، اعربواً عن رضاهم وإرتياحهم(2). بدأت الحملة اعمالها العسكرية ضد مدينة القطيف التي امتنع قائد حاميتها السعودي عن الاستسلام وأكد ذلك القائد بأن (سعود بن فيصل) قد اولاه ثقته ولا يمكّنه ان يخونها، وانه مصر على الدفاع عن القلعة حتى اخر لحظَّة ، وتعزيزا لخطَّته في الدفاع عن قلعة المدينة راح القائد السعودي يهدم كلُّ المباني المحيطة بالقلعة لكي يعيق محاولة تقدم القوات العثمانية المحاصرة للمدينة ، ولما وجُد العثمانيون ان لا جدوى من محاولاتهم إقناع ذلك القائد بالاستسلام ، بدات قواتهم تطبق على المدينة من جميع جهاتها، اذ حاصرتها القوات البرية من الجهات الثلاث ، وبدأت بقصفها بالمدفعية ، واما الجهة الرابعة المطلة على البحر فقد تعرضت لقصف مدفعي مركز من قطع الاسطول العثماني والقوارب الكويتية. وبعد ثلاث ساعات من القصف المتواصل تمكن العثمانيون من إحتلال المدينة بعد أن كان قائد حاميتها السعودي قد فر باتجاه الدمام بعد أن حاول جهده الدفاع عن المدينة (3) ولكنه ادرك ان القوات العثمانية تفوقه عددا وعدة، لذا إنسحب الى الدمام وترك المدينة تستسلم للقائد العثماني الذي ما ان فرغ من الاستيلاء على المدينة ومخازن العتاد والذخيرة فيها حتى راح يقرأ على سكانها الاعلانا موجها اليهم من الباب العالى واهم ما جاء فيه ما يلي:

اولا: تعتبر نجد وملحقاتها جزءًا من الامبراطورية العثمانية ، تماما كما هو الحال في العراق، واليمن ، ومصر

تُاتياً: ان سبب هذه الحملة هو تمرد (سعود) على اخيه (عبد الله) المعين قائمقام عثمانيا للبلاد، وان هدف هذه الحملة اعادته للسلطة

ثالثا: سيصدر عفو عام عن (سعود) واتباعه اذا استسلم واعتذر عما بدر منه سوؤ تصرف و رابعا: اذا رفض (سعود) الاستسلام فستقوم القوات العثمانية بتدميره مع اتباعه وكل من يقدم له المساعدة (4)

Kelly, Op. Cit. P. 720-726. (1)

انظر ايضا مذكرات مدحت باشا ، ص176.

انظر ايضا جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، 182.

FO.78/2167 Letter No. 28. (2)

From Herbert to the Secretary to the Government of India, Dated 21st, June 1871.

FO.78/2167 Letter No. 28. (3)

From Herbert to the Secretary to the Government of Bombay Dated 21st, June 1871.

Kelly, Op. Cit. P. 726. (4)

انظر ايضا جمال زكريا قاسم ، الخليج العربي ( 1840- 1914) ص184.

وبعد ذلك تابعت القوات العثمانية زحفها نحو الدمام, وفي طريقها استولت على قلعة (عنك) التي كانت تتحصن بها بعض القوات السعودية ، وبعد ان تم لها الاستيلاء على عنك تابعت تقدمها فوصلت الى الدمام وضربت عليها حصارا ولكن المدينة سقطت دون مقاومة تذكر يوم 5 يونيو ، وبعد الاستيلاء عليها وجد العثمانيون عيها احد عشر مدفعا وكميات كبيرة من الذخيرة ، ووجدوا ان المدينة كانت محصنة بثلاث خطوط دفاعية قوية ، ولكن يبدو ان قائد الحامية التي تولت امر الدفاع عنها ادرك ان قوات العثمانيين تقوق قواته ان لا جدوى للدفاع بعدما رأى ما حصل بالقطيف، وآثر الاستسلام وبعد الاستيلاء على الدمام راح العثمانيون يضعون فيها حامية لهم مكونة من سريتين من الجنود ، و عادت باقي القوات الى القطيف واصطحبت معها (محمد بن فيصل) الذي كانت القوات العثمانية قد اطلقت سراحه من سجنه في الدمام في اعقاب العثمانيين ان يركزو وجودهم على الساحل حتى يحافظوا على خطوط مواصلاتهم ثم من ذلك الساحل ينطلقون الى الداخل نحو الهفوف والرياض، ويبدو ان (سعود) كان يرمي الى إستدراج ثم من ذلك الساحل ينطلقون الى الداخل نحو الهفوف والرياض، ويبدو ان (سعود) كان يرمي الى إستدراج القوات العثمانية الى داخل البلاد حيث الصحراء وإمكانية العمل من اتباعه من بدو العجمان و غير هم تصبح اكثر سهولة من مقابلة العثمانيين في معركة مباشرة ووجها لوجه على الساحل ، وفي ظني ان هذا كان احد الاسباب التي دعت القوات السعودية الى الاستسلام في الدمام بسهولة رغم وجود ذخائر ها وتحصيناتها المنبعة (٤) .

وفي اوائل يوليو بدأت قوات العثمانيين تزحف نحو عاصمة الاقليم (الهفوف) ولقد استغرقت الطريق معهم اكثر من اسبوعين رغم عدم وجود مقاومة عنيفة ، ولكن يبدو ان الشمس المحرقة كانت تعوق سرعة تقدمهم ، كما ان الامراض قد تفشت بين الجنود خاصة مرض الملاريا والكوليرا، الذي فتك بحوالي 400 جندي منهم، وكان حوالي 1000 جندي قد اصيب بالمرض من مجموع القوات الزاحفة نحو واحة الحسا والتي كانت تقدر بحوالي 2500 رجل ولم يكن الجنود الذين ظلوا في حاميات القطيف والدمام بأحسن حال ، اذ تفشى المرض بينهم ايضا<sup>(3)</sup>. ومهما يكن من امر فقد وصلت طلائع القوات الزاحفة الى مشارف الهفوف حيث راح القائد العثماني يوجه لأهالي المدينة إعلانا مشابها لذلك الذي اعلنه في القطيف وطلب اليهم الاستسلام وعدم المقاومة وابداء الطاعة، وقطع على نفسه عهد الله لا يمس احد منهم بأذي، بل سيحافظ على ارواحهم وممتلكاتهم ، ولكنه حذر من ان اي عصيان او مقاومة من شأنها ان تقلب الكفة ضدهم اذ جاء في الاعلان (. . . فمن استقبلنا بالطاعة نقابله بعهد الله وامانة على نفسه وماله، ونبذل دونه الرعاية والحماية، ومن يستقبلنا بالعصيان وعدم الطاعة فسنسحقه بحول الله وقوته بسنابك خيلنا ونجعل داره تدعو عليه بالثبور والويل . . .)(4) ولقد ادرك السكان أن لا فائدة من المقاومة بالإضافة الى أن احوالهم كانت من السوء لدرجة دعتهم ان لا يفكروا في مثل تلك المقاومة ، حيث ان اتباع سعود من العجمان كانوا قد أساؤوا معاملة سكان المدينة في الفترة التي كانوا يسيطرون فيها على الاقليم اضف الي ذلك ان قسما كبيرا من سكان الواحة هم من (بني خالد) الذين اعلنوا انضمامهم للسلطات العثمانية ، فقد لاحت لهم بارقة امل من جديد بعودة الادارة في الاقليم اليهم. ولذا دخلت القوات العثمانية (الهفوف) عاصمة القيم الاحساء بعد ان هرب نائب سعود عليها (فرحان ابن خير الله) وعلى اثر ذلك دخل الفريق

FO/78/ 2176. Letter No. 28. Op. Cit. dated 21st June 1871 (1)

Kelly Op. Cit . P. 726. (2)

Ibid, P. 729. (3)

<sup>(4)</sup> محمد عبد القادر الانصاري ، تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد ، ج1، ص171 .

محمد نافذ باشا الى كوت الهفوف يوم 19 ربيع الاخر سنة 1288 هـ(1) . وفي تلك الاثناء كان الاخوان (سعود) و (عبد الله) ماز إل يتصار عان من اجل السلطة التي بدأ يفقدانها جميعا بزحف العثمانيين على الاحساء، وكان سعود قد إستطاع ان يهزم عبد الله مرتين ويستولى على العاصمة (الرياض) التي كان عبد الله قد عاد اليها مستغلا فرصة غياب اخيه سعود الذي كان يراقب تقدم القوات العثمانية في الحسا، وعلى اثر ذلك النجأ عبد الله الى الاحساء حيث كان (محمد نافذ باشا) قد ارسل اليه، واعتذر (عبد الله) للقائد العثماني عن تأخره في الوصول الى معسكر العثمانيين الذين جاؤوا لمساعدته متذرعا بعدم امن الطريق، وفي اثناء اقامة عبد الله في الحسا تبين له ان العثمانيين لم يأتوا لمساعدته وانما لغايات اهمها وضع البلاد تحت سلطتهم الفعلية ، فتحين الفرصة ، وغامر هاربا هو وابنه واخوه (محمد) وكان (سعود) في تلك الاثناء يواجه ضغطا متزايدا من اهل الرياض الذين ملوا من تدخلات اتباعه في شؤونهم الخاصة فتمردوا عليه وطردوه من الرياض وعينوا بدلا منه عمه (عبد الله بن تركي) الذي ارسل الي الفريق (نافذ باشا) يخبره بالأمر فأرسل القائد العثماني له رسالة يثبته فيها مدير اللرياض نيابة عن (عبد الله) القائمقام (2) العثماني للبلاد. ولكن سعود اسرع فجمع اعدادا من العجمان من اتباعه وهاجم العثمانيين في الحسا ولكنه اندحر ولم يتمكن من أحراز النصر فلاذ مع جماعة من اتباعه الى المناطق القريبة من قطر  $^{(3)}$ وفي نفس الوقت الذي كانت فيه القوات التركية تتقدم نحو واحة الاحساء في يوليو عام 1871 بدأ الاتراك بتوسيع عملياتهم الى الجنوب والشرق حتى وصلت الى قطر ، وربما كان ذلك خطة لحماية طريق مواصلاتهم ما بين واحة الاحساء والقطيف من جهة، وما بين ساحل الاحساء والبصرة من جهة اخرى، خوفا من عمليات البدو الذين كانوا يغيرون على قوافل التموين برا. وتخوفا من ان ينجح سعود في العمل ضد قواتهم بحرا. ومن هنا ندرك ان الحملة كان قد درست وخطط لها مسبقا في القسطنطينية او أن مدحت كان قد اعد خطتها مسبقا وإرسلها فنالت موافقة صديقه الصدر الاعظم (عالى باشا) لأن التقدم بالقوات العثمانية نحو قطر كان ولا شك سيخلق نوعا من الصراع مع الدولة البريطانية التي كانت قد عقدت معاهدة مع قطر عام 1868 والتي كانت تنظر الى توسيع اعمال العثمانيين في مياه الخليج كخطر يهدد مركزها الممتاز ونفوذها في بلدان الخليج(4) . ولكي يمهد لتوسيع نطاق حملته اعلن مدحت باشا في جريدة الزوراء الرسمية في بغداد في الشهر السابق للتقدم نحو قطر انه لا يوجد في نجد قبائل مستقلة ، وان هناك ثمان بلدان تابعة لنجد منها الشارقة ودبي ، وابوظبي ، وقطر ، والبحرين (وكانت السلطات البريطانية قد احتجت على ذلك الاعلان ، وطلب حاكم الهند من هربرت إبلاغ مدحت باشا ان معالجة مثل

<sup>(1)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ص172 .

انظر ايضا جمال زكريا ، المصدر السابق، ص191. (2) لوريمر ، دليل الخليج ، ج3، ص1681.

FO. 195/949. Letter No. 58. From Herbert to Elliot, (3) dated 1st December 1871.

Kelly . OP . Cit . P . 730. (4)

FO. 195/944. Letter No. 44. From Herbert to the Secretary : انظر ایضا to Government of India, dated Nov. 7th 1871.

هذه القضايا يجب ان تسوى بين الباب العالى ووزارة الخارجية البريطانية $^{(1)}$  . الا ان مدحت استمر في توسعه في قطر حتى رفع العلم العثماني على الرغم من ان أباه شيخ قطر كان لا يزال حيا ورفض ذلك . ولتتأكد السلطات البريطانية من تلك الخطوة ارسلت السفينة البريطانية الحربية (Hugh Rose) الي الدوحة في منتصف يوليو سنة 1871 ، وتأكد من ان العلم العثماني يرفرف على مدينة الدوحة ، واخبر ذلك القائد بأن سفينة عثمانية وبعض القوارب الكويتية كانت قد زارت الدوحة فأسرع قائد السفينة البريطانية عائدا الى (بوشهر) حيث اخبر (بلي) الذي صعق للانباء، فأرسل نائبه (ميجر سميث) ( Major Smith ) الى الدوحة بأن العثمانيين ارسلوا قوة برفقة الشيخ (عبد الله الصباح) شيخ الكويت ، وحاول اقناعه بالاعتراف بالسيادة العثمانية على بلاده ، ولكنه رفض الا ان ابنه (جاسم) قد وافق على طلب الاتراك، وكان هو الذي رفع بنفسه العلم العثماني على الدوحة، وعلى الفور اتصل بلي برقيا (بهربرت) وطلب اليه ان يجتمع مع (مدحت باشا) لكي يستفسر منه عما يحدث في قطر، ولقد اجاب مدحت على ذلك بأنكاره العلم بأن العلم التركي يرفرف على قطر ، ولكنه قال تأكيدات الباب العالى للبريطانيين لم تشمل قطر، وال مانع من ان تتقدم اليها القوات العثمانية بل واضاع مدحت ان البحرين كانت تدفع الزكاة للو هابيين ولذلك فهي من توابع نجد، وبهذا كان مدحت يلمح الى ان من اهداف الحملة ان تضم البحرين الى منطقة نفوذها(2). كان رد مدحت من جهة ورفع العلم العثماني على ارض قطر من ناحية اخرى ينذر بأقتراب نشوب نزاع بين العثمانيين والانجليز على السيادة في الخليج ، ولقد زاد ذلك ايضاحا التصريح الذي ادلى به في (عدن) في 27 اغسطس (عارف بك) قائد الاسطول العثمايني في الخليج الذي كان في طريقه الى مياه الخليج لتعزيز وجود العثمانيين هناك وكان بصحبة السفينتان (الاسكندرية) و (لبنان) ومما جاء في تصريحه ان السلطات العثمانية سترسل في القريب العاجل عشر سفن اخرى لتعزيز وجودها في مياه الخليج ، ولقد اثار ذلك اللورد (مايو) حاكم الهند الذي ابدى شديد اسفه للسياسة التي تنتهجها الدولة العثمانية التي تدين في بناء اسطولها واعادة تقوية جيوشها للدولة البريطانية ، واكد (مايو) (Mayo) ان مثل ذلك الوجود للاسطول العثماني يشكل خطرا بل تحديا للنفوذ البحرى البريطاني في مياه الخليج (3).

وفي سبتمبر سنة 1871 بدأ البريطانيونن يحسون بأن تزايد قوة الاسطول العثماني في مياه الخليج يسبب لهم احراجا، وخاصة ان بعض شيوخ الخليج بات مهددا بعد توسع العثمانيين في قطر، وكان شيخ البحرين (عيسى بن علي) قد ابدى للسلطات البريطانية خشيته من ذلك التوسع، خاصة انه كان يعتبر من المعسكر المعادي للعثمانيين لما قدمه من مساعدات (لسعود) وراح يعرب للميجور (سمث) الذي كان يزور البحرين في الاول من نوفمبر انه يرغب في الوقوف على الحياد من الصراع العثماني السعودي،

IOR. / L/ P-S/ 18. Vols.: 91-160. (1)

Nejed Expedition Precies . Paragraph 21. P. 12.

انظر ايضا: عبد العزيز نوار ، المصدر السابق ، ص422.

Kelly . Op. Cit. P. 730. (2)

انظر ايضا عبد العزيز نوار ، المصدر السابق ، ص423.

Kelly . Op. Cit . P. 731. (3)

وانه لن يستطيع تقديم مساعدات (لسعود بن فيصل) بعد اليوم ، لأن ذلك سيعرض بلاده لمخاطر العثمانيين ، وراح يؤكد سياسته تلك بأن فرض الضريبة المقررة على حمولة من القمح كانت مصدرة من الهند لحساب (سعود). وبعث للكولونيل (بلي) يؤكد تخوفاته من العثمانيين واعلمه في احدى رسائله ، بأنه يخشى ان يلتجئ (سعود) مرة ثانية للبحرين بعدما بدأت القوات العثمانية تضيق عليه الخناق في مناطق قطر ، ورد عليه (بلي) ناصحا بأن يكتب لسعود ويحذره بل ويمنعه من زيارة البحرين، ولم يكن تخوف السلطات البريطانية من ذلك التوسع باقل من خوف (سعود)، اذ كان الانجليز يخشون من توسع العثمانيين في جميع بلدان الخليج فسيطروا بذلك على سواحل الخليج العربي ويصلوها بسواحل البحر الاحمر، ويكونوا بذلك قد احكموا الحصار على شبه الجزيرة العربية ووضعوها تحت نفوذهم المباشر، وبالأضافة الى ذلك فقد كانت بريطانيا تخشى ان يحاول الفرس تقليد العثمانيين فيحذو حذوهم بتكوين اسطول لهم في مياه الخليج ، فتنشأ بذلك مناطق نزاع بين العثمانيين وبينهم في حين كانت قوة الفرس خائرة، ولذا خشي الانجليز ان تميل الكفة الى جانب العثمانيين فيسيطروا على مراكز هامة في الخليج ويتوسعوا على حسابهم ، ولهذا اعتبرت السلطات البريطانية في الخليج وضع قطر تحت سيطرة العثمانيين المباشرة تحديا لنفوذها وإحراجا بالغا لموقفها في المنطقة(1) لذا راحت بريطانيا تحتج من جديد على إز دياد قوة الاسطول العثماني في مياه الخليج العربي وكذلك على توسع العثمانيين في قطر ، وجاء في احتجاجها ، انها لاتعترض على حق العثمانيين في التدخل تغيرا في اوضاع الامارات المستقلة وتعكيرا للسلام في مياه الخليج ، وكان البريطانيون ينطلقون في احتجاجهم هذا من تصوراتهم لمطامع (مدحت باشا) الذي كان ينظر الى حدود نجد نظرة اشمل من نظرة البريطانيين ، فكانت نجد في نظرة تمتد لتشمل كل من قطر والبحرين وبلدان الساحل المهادن وحتى مسقط ذاتها(2) ولكن الباب العالى رد على تخوف بريطانيا بأن من حقه زيادة الاسطول العثماني في الخليج العربي لانه يشكل احدى قواعد الاسطول العثماني من ناحية ولقربه، من منصب دجلة والفرات من ناحية ثانية، وإما عن تخوفهم من التوسع فعادت السلطات العثمانية تؤكد عدم رغبتها في السيطرة على اي امارة لها علاقات مع بريطانيا، ولكن اكدت ان من حقها التمسك بالسيادة على نجد مثل اي جزء داخل نطاق الدولة العثمانية ، ولكن ذلك الردلم يعجب الاندليز ، فراحت حكومة الهند تهدد بزيادة اسطولها في الخليج مما سيبعث الطمأنينة في نفوس القبائل العربية المتعاهدة معها ويشجعهم على مقاومة توسع العثمانيين، واكدت ان ذلك الامر سيكلف الدولة العثمانية الكثير، ولذا تراجعت الدولة العثمانية خاصة بعد انتهاء مدة حكم مدحت في العراق، وراحت تؤكد من جديد في 23 نوفمبر سنة 1872 ما اكدته سابقا من ان ليس لها نية التوسع في بلطان الخليج $^{(3)}$ .

<sup>(2)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص190.

انظر ايضا ، مصطفى النجار ، التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية في الخليج العربي ، ص314.

<sup>(3)</sup> جمال زكريا ، المصدر السابق ، ص190.

انظر ايضا:

Curzon, Persia and the Question, Vol. 2. P. 454.

ولكن السلطات البريطانية كانت قبل ذلك قد اتخذت احتياطاتها لمنع توسع العثمانيين لتحد من نفوذهم في قطر ، فأرسلت على الفور عندما سمعت بأن هناك استعدادات تجري في الدوحة ، سفينة بريطانية تطالب شيخ قطر بدفع المبالغ المترتبة عليه للبحرين بموجب معاهدة سنة 1868 ، ولكن جاسم بن ثاني رفض ان يدفع شيئا واعلن انه تابع للدولة العثمانية ، وراح يبعث للعثمانيين مطالبا اياهم بتعزيز حمايتهم لبلاده فأرسلوا على الفور سفينتين حربيتين لهذا الغرض وبعث الباب العالي الى الحكومة البريطانية محتجا على محاولة الانجليز التدخل في شؤون الممتلكات العثمانية ، ورد (جرانفيل) في خطاب موجه للسفير العثماني في 8 اغسطس يقول فيه بان ليست لدى حكومته اي رغبة للتدخل في امور العثمانيين في الخليج العربي، طالما كانت تلك الاوضاع لا تؤدي الى المساس بالمعاهدات المعقودة مع شيوخ الامارات العربية هناك (1)

وهكذا اخذت حملة مدحت تضايق السلطات البريطانية بتوسعها في قطر ، خاصة عندما راح ، (جاسم بن ثاني) ، يرسل باعلام الدولة العثمانية الى شيخ القبيسات ليرفعها على (العديد) ، وكانت القبيسات وهي فرع من قبيلة بني ياس تدين بالولاء احيانا لشيخ ابي ظبي الذي كان يطمع في المنطقة والذي وصلت سيطرته قبيل حملة (مدحت) حتى شواطئ الاحساء ، وكان ذلك الشيخ قد انتهج منذ البداية سياسة ترمي الى مساعدة (سعود) وذلك نكاية في (عبد الله بن فيصل) والذي كان يحاول استعادة البريمي من سيطرة شيخ ابي ظبي عليها(2) ، وكانت السلطات البريطانية ترقب ذلك النشاط العثماني بكل يقظة وحذر خاصة عندما علمت ان (يوسف افندي) المساعد العثماني لقائد الحملة كان قد بعث برسائل الى شيوخ (ابو ظبي) والشارقة) و (دبي) واعرب في تلك الرسائل عن اهتمامه بتلك المناطق واقترح على حكامها ان يعززوا ارتباطاتهم بالدولة العثمانية عن طريق اتصالهم بالقائد العثماني في الدوحة(3) ولكن الدولة العثمانية لم تتابع نشاط مدحت في هذا السبيل ، كما ان موقف الجنود العثمانيين في الاحساء كان صعبا، ولم تكن تابع نشاط مدحت في هذا السبيل ، كما ان موقف الجنود العثمانيين عن الخصاء كان صعبا، ولم تكن المائية العثمانيين في (البدع) في قطر قادرة على القيام بعمليات تهدف من ورائها الى مساندة الموالين المائين، كما ان الانجليز عملوا كل جهدهم لابعاد عشائر النعيم عن الخضوع للعثمانيين، وبذلك كانوا للعثمانيين في خلق مشكلة البريمي لا تلك العشائر كانت توالى احيانا آل سعود واحيانا اخرى سلاطين عمان (4)

ظل الخطر الالاهم من توسع العثمانيين في قطر يخيف السلطات البريطانية وكان ذلك الخطر يتمثل في محاولة الاطباق من القوات العثمانية في الاحساء وقطر على قاعدتهم الهامة في البحرين، ولقد تحققت مخاوفهم فعلا عندما جاءت الصدف تحالف (مدحت باشا) للتدخل في البحرين ذلك ان (جاسم بن ثاني) كان قد تحالف مع ألد اعداء آل خليفة (ناصر بن مبارك) وزعيم عائلة (عبد الله بن احمد) المطرودة من البحرين، وكان ناصر هذا قد عرض خدماته على الدولة العثمانية منذ اللحظات الاولى لنزول حملة مدحت على شواطئ الاحساء، ويبدو انه بدا يعمل معهم وبتوجيه منهم راح يتصل (بجاسم بن ثاني) للتخطيط لعملية غزو للبحرين، وكان كل من (ناصر وجاسم) يسعى لزوال حكم شيخ البحرين، واذ كان الاول يطمع في العودة الى حكم البحرين، وكان الثاين يطمع في تأكيد استقلاله بالتخلص من الضريبة التي كان يدفعها لشيخ البحرين، بموجب معاهدة سنة 1868، ولهذا بيدو ان مصالحهما قد التقت مع مصالح يدفعها لشيخ البحرين، بموجب معاهدة سنة 1868، ولهذا بيدو ان مصالحهما قد التقت مع مصالح بهة اخرى للعمل على اسقاط (عيسى بن علي) الذي كان ينظر اليه العثمانيون على انه يقاوم سياستهم في جهة اخرى للعمل على اسقاط (عيسى بن علي) الذي كان ينظر اليه العثمانيون على انه يقاوم سياستهم في

<sup>(1)</sup> نوار ، المصدر السبق ، ص427.

<sup>(2)</sup> عبد العزيز نوار ، المصدر السابق ، ص429.

<sup>(3)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص189.

<sup>(4)</sup> نوار المصدر السابق ، ص429ـ 430.

الخليج بدعمه (لسعود بن فيصل) وكذلك لتحقيق اهداف (ناصر بن مبارك) في العودة لحكم البحرين ، كتابع للعثمانيين ففي نهاية اغسطس عام 1871 كان القائد العثماني في الاحساء قد طلب من (ناصر بن مبارك) ان يقوم بتوصيل رسالة منه موجهة الى (جاسم بن ثاني) في قطر . واختار (ناصر بن مبارك) احد اتباعه واصدقائه القدامء للقيام بالمهمة وكان ذلك الشخص احد شيوخ قبيلة بني هاجر التي ينتمي اليها (ناصر) بالنسب من جهة امه استقل ذلك الرجل قاربا كويتيا، وابحر به الى قطر وضطر القارب ان يرسو على شواطئ البحرين للتزويد بالماء ، وهناك قام جماعة من اقارب شيخ البحرين بالاعتداء على ذلك الرجل وقتلوه بحجة الثأر لشيخهم السابق (علي بن خليفة) الذي كان قد قتل في حادث سطو قام به (ناصر بن مبارك) بمعاونة بني هاجر عام 1869 ، ولقد اتهم ذلك الرجل بأنه كان قد شارك في مقتل شيخ البحرين الاسبق (1) وعندما فتشت جثة القتيل وجدت معه عدة رسائل، احداها من القائد العثماني في الاحساء، واما الباقي فمن (ناصر) ومن أناس اخرين ، ولقد احضرت تلك الرسائل الي شيخ البحرين الذي تحفظ على رسالة القائد التركي وامر بارجاعها الى (نوخذة) القرب وطلب اليه توصيلها الى الجهة المرسلة اليها ، اما الرسائل الاخرى فقد فتحت ووجدت فيها اخبار تفيد بأن العثمانيين يخططون لاحتلال البحرين ، ولقد اطلع شيخ البحرين (الكولونيل بلي) على تلك الرسائل وسارع في 1 سبتمبر بالكتابة عن الحادث لحكومته ، كما كتب الى مدحت باشا في 12 سبتمبر يشرح له ظروف الحادث ، وكان مدحت آثر ان ان لا يرد عليه ، لانه كان لا يعترف بوصاية وحماية الانجليز على البحرين ، بل اكتفى مدحت بالاعلان عن عزمه التوجه الى الاحساء والبحرين لترتيب امورها والاطلاع على ما حققته حملته هناك واشار الى انه سيقوم بالتحقيق بنفسه في مقتل ذلك الرجل الذي اعتبره موظفًا عثمانيا، وطالب مدحت بدفع تعويضات لاهل القتيل(2). وعندما وصلت تلك الاخبار الى حكومة الهند سارعت بالابراق الى هربرت في 17 اكتوبر تأمره بعدم مناقشة ذلك الموضوع مع (مدحت باشا) بل عليه ان يبلغه دهشة الحكومة البريطانية وحكومة الهند لمحاولة تدخل الاتراك في البحرين بعد كل التأكيدات السابقة لهم بعدم رغبتهم التوسع في البحرين(3) ، فبعث (هربرت) في 24 اكتوبر برقية الى حكومة الهند يقول بان مدحت ربما سيغادر يوم الخميس (اذ انني لم استطع أن اقدم له ما يقنعه قبل سفره) واضاف بانه من المحتمل ان يجعل من موضوع موت رسول القائد العثماني ذريعة للتدخل في البحرين(4). وفي 30 اكتوبر كانت حكومة الهند قد ارسلت برقية الى هربرت تقول فيها، بأن نائب الملك لا يتوقع من (مدحت باشا) الذي يعرف جيدا وجهة نظر الحكومة البريطانية حول البحرين ، وهو يعلم جيدا التأكيدات التي انكرت فيها الدولة العثمانية ر غبتها في مد سيطرتها على البحرين، كما ان (مدحت) نفسه كان قد اصدر مثل تلك التأكيدات فيما سبق، ولذا فإن نائب الملك لا يتوقع تدخل العثمانيين في شؤون البحرين، لأن مثل ذلك العمل يعتبر خرقا للتعليمات التي صدرت للباشا من استنبول، خرقا لوعود حكومته وأن الحكومة البريطانية لن تنظر اليها بعدم المبالاة (5) ، و على الفور اصدرت حكومة الهند او امر ها الى الكولونيل (بلي) بالتوجه الى البحرين وطلبت اليه ان يعمل على منع العثمانيين من التدخل في شؤون البحرين ولو ادى ذلك الى استعمال القو ة(6)

وفي 30 اكتوبر بعث هربرت الى حكومته يقول ان مدحت باشا قد غادر في 28 اكتوبر انه ينوي ان يمضي بعض الوقت في العمارة والبصرة ثم سيتوجه الى الاحساء على ظهر السفينة (بابل) ومعه طرادين

Kelly, Op. Cit. P. 733. (1)

IOR/L/P-S/18. Vols.91-160. (2)

Nejed Expedition Precies, Paragraph 31. P. 32.

انظر ايضا : Kelly, Op, Cit. P. 733

IOR/ L/ P-S/18. OP. Cit . Paragraph 31. P. 33. (3)

IOR/ L/ P-S/ 18. Vols. 91-160. (4)

Nejed Expedition Precies, Paragraph 31. P. 33.

Ibid, P. 33. (5)

Kelly . OP. Cit. P. 733. (6)

وصلا حديثا من القسطنطينية (1). وهنا راحت حكومة الهند توجد الى (بلي) تعليماتها بشأن زيارة (مدحت باشا) وطلبت اليه ان يزور (مدحت باشا) ان يشرح له الظروف التي ادت الى مقتل شيخ بني هاجر، واذا ما رفض الاقتناع فعليه ان يسلمه احتجاجا شديد اللهجة وعليه في نفس الوقت ان يرسل فورا نسخا من ذلك الاحتجاج الى حكومتي لندن والآستانة. وحملت حكومة الهند في برقيتها على (ناصر بن مبارك) وطلبت من (بلي) ان يخبر (مدحت) بأنه استعمل رجلا فارا من وجه العدالة، وان ذلك الرجل كان قد تسبب في مقتل شيخ البحرين الاسبق و عليه ان يتحمل مسؤولية عمله (2).

وكان مدحت باشا قد وصل الى الاحساء في اوائل نوفمبر عام 1871 ثم توجه الى القطيف ، ومنها الى العقير ثم الى الهفوف حيث اقام حوالي اربعين يوما، اطلع خلالها على احوال الجند العثماني، وقبيل وصوله بايام قليلة كان السعوديون قد هاجموا العثمانيين على مقربه من الهفوف في مكان يسمى (الخويراء) ولكنهم صدوا ، وتراجع (سعود)<sup>(3)</sup> بينما كان (عبد الله) آنذاك في معسكر العثمانيين، وعندما علم بوصول (مدحت) الى سواحل الاحساء نمي اليه ان مدحت يقوم بزيارته للاحساء للتخلص من السعوديين وابقاء البلاد تحت السلطة المباشرة للعثمانيين ، وربما لاحظ ذلك من تصرفات القادة العثمانيين خلال فترة وجوده في الاحساء ، لذلك دبر امر فراره هو وابنه تركي واخوه محمد، وعاد من فوره الى الرياض التي كان شعبها قد تمرد على (سعود) وطرده نتيجة للمساوئ التي ارتكبها اتباعه من العجمان ، وعين اهل الرياض عليهم عمه (عبد الله بن تركي) الذي كان قد ارسل يخبر (محمد نافذ باشا) بالامر فعينه مديرا للرياض ونائب عن القائمقام الرسمي (عبد الله بن فيصل) وكان سعود قد ارسل الى اخيه عبد الله يعوضه في امر التعاون معا لمقاومة العثمانيين وخاصة بعد ان اصبح الاثنان طريدين من حكم الرياض (4) وفي ظني ان عبد الله اغتنم الفرصة العشمانيين وخاصة بعد ان اصبح الاثنان طريدين من حكم ومنافسه عنها. وكان مدحت قد اصدر فور وصوله الاحساء اعلانا الى الشعب يحاول فيه كسبهم الى والمه، وحرص الاعلان على اظهار اهتمام العثمانيين باصلاح احوال الرعية، ومعاقبة من تسول له نفسه من المسؤ ولين التلاعب بمقدر ات الشعب، ومما جاء فيه:

(... قد اسقطنا الرسومات التي تؤخذ من الاهالي بأسم الجهاد ، وخدمات المأمورين على تحصيل الزكاة ، والزيادة في الخرص المخالف للاحكام الشرعية، ومراد الدولة العلية ترقية احوال التبعة، زيادة ثروتهم... ونبهنا المأمورين بعد تحليفهم على عدم الزيادة على الواجب الشرعي، والذي يتبين منه انه إرتكب ذلك، فقد أوعدناه بالمجازاة الشديدة ...)(5).

وعندما علم مدحت بهرب (عبد الله بن فيصل) من الاحساء، بعث اليه بعدة رسائل يدعوه فيها لمقابلته، ولكنه رفض، ويبدوا ان مدحت عرض على عبد الله ان يعينه قائمقام في منطقة الرياض، وان يسلخ عنه

Fo. 195/949. Letter No. 44. dated 7th Nov . 1871 . (1)

IOR/L/P-S/ 18. Vols. 91-160. (2)

Neied Expedition Precies, Paragraph 31. P. 34.

FO. 195/949. Letter No. 58. (3)

From Herbert to Elliot, dated 1st December 1871.

Ibid. (4)

انظر ايضا الانصاري ، تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء ، ج1، ص172.

<sup>(5)</sup> محمد عبد القادر الانصاري ، تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء ، ج1، ص172.

الاحساء، ولكن عبد الله رفض ذلك واصر على ان تعود اليه جميع الممتلكات التي ورثها عن ابيه, واصر على ان يبقى اماما للمسلمين في نجد وتوابعها، لاتباعا مجردا من السلطة ، ويبدو في نفس الوقت ان ذلك الامر لم يعجب (مدحت) فاتخذته ذريعة لتحقيق هدفه الحقيقي من الحملة الا وهو اعادة الاحساء الى السيادة العثمانية المباشرة فاصدر اوامره بإنهاء حق (عبد الله) والسعوديين في السيادة على الاحساء (1).

راح (مدحت باشا) بعدئذ يضع تشكيلا اداريا جديدا للاقليم اصبحت الاحساء بموجبه متصرفية يطلق عليها اسم (لواء نجد) وجعلها تابعة لولاية بغداد، عين قائد حملته الفريق (محمد نافذ باشا) (متصرفا) للاقليم، وقسم ذلك اللواء الى ثلاثة اقضية هي: الهفوف وهي مركز اللواء ومكان اقامة المتصرف، ثم قضاء القطيف، وقضاء قطر، وجعل من قضاء القطيف مركزا لتمويل الاقضية الثلاث الاخرى، وعين على قضاء قطر (جاسم بن ثاني) قائمقام ويساعده قائد عثماني يشرف على الحامية العثمانية هناك (2)، ولقد ذهب بعض الباحثين الى ان تلك التشكيلات الادارية شملت الكويت، اذ جعلوها تتبع لمتصرفية الاحساء (3) وايدهم في ذلك الدكتور (عبد العزيز نوار) في كتابة (تاريخ العراق الحديث) اذ قال: (...

- (أ) البصرة .
- (ب) المنتفق
- (ج) العمارة .

واما متصرفية نجد فكانت تضم الكويت والاحساء  $\dots$   $^{(4)}$ 

ويبدو ان ضم الكويت الى متصرفية الاحساء قبل احتلال العثمانيين الاخيرة يكشف لنا على ان مدحت كان قد خطط مع الباب العالي فاستصدر فرمانات خاصة بذلك بعد ان نالت رضى حكومة الآستانة المسبق، وربما كانت هذه الانباء هي التي جعلت (عبد الله بن فيصل) يهرب من الاحساء قبل ان يصلها مدحت وقبل ان يعلن عن التغيرات الادارية هذه ، لأن عبد الله كان قد ترك (لنافذ باشا) خطابا يخبره فيه بأن العثمانيين قد غدروا به وانتزعوا منه السلطة بدلا من ان يعيدوها له(5).

وفي ظني ان هناك عدة اسباب دعت الكويت الى قبول التبعية العثمانية غير المباشرة ، وراحت بناء على ذلك تشارك مشاركة فعالة في حملة الاحساء وكان لها دور هام في انجاحها، واهم تلك الاسباب هي : اولا: ان شيوخ الكويت كانوا يملكون اراضي في البصرة وكان العثمانيون يهددون بقطع ايراداتها عندما تتعارض سياسة شيوخ الكويت مع سياستهم .

ثانيا: أن شيوخ الكويت كانوا لا يرغبون في الانفصال عن الرابطة الاسلامية التي كانت تتمثل في الدولة العثمانية

ثالثا: ان الكويت كانت تخشى معاضة الدولة العثمانية، خاصة ان الكويت أنذاك لم تكن مرتبطة مع دولة كبرى بمعاهدة حماية تجيز لها التدخل لحمايتها عندما تتعرض للخطر

رابعاً: ادرك مدحت ما لأسطول الكويت من فأعلية، وما لشيوخها من تأثير على بعض بلدان الخليج، فاستغل ذلك لانجاح حملته (6).

<sup>(1)</sup> نوار ، المصدر السابق ، ص431- 432.

<sup>(2)</sup> مصطفى النجار ، التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي ، ص312- 313.

<sup>(3)</sup> سيد رجب حراز ، الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ، ص165.

<sup>(4)</sup> عبد العزيز نوار ، تاريخ العراق الحديث ، ص358.

<sup>(5)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص191.

<sup>(6)</sup> نوار ، المصدر السابق ، ص405- 406.

ولكن يبدو واضحا مما تقدم ان تبعية الكويت لم تكن مباشرة تماما كما هي الحال بالنسبة للاحساء ، فلقد ترك (مدحت) شؤون الكويت الداخلية لشيخها يصرفها حسب تقاليد البلد، ولقد علل (مدحت باشا) عدم التدخل في شؤون الكويت بأن هذا البلد ينعم بالاستقرار ، ويطبق الشريعة الاسلامية في احكامه وانه ليس بحاجة الى قوة ضابطة عثمانية (1)

وفي ظني ان تلك التشكيلات كانت مؤقتة ، اذ لم يستطع الولاة بعد (مدحت باشا) ان يتابعوا مجهوداته في الخليج ، فأسندت الدولة امور الاحساء لآل السعدون، الذين كان همهم المحافظة على الاحساء بقدر الامكان، ولذا عادت الكويت فاستعادت شخصيتها كإمارة مستقلة استقلالا ذاتيا مع احتفاظها بتبعية اسمية للباب العالى(2).

وبعد ان اجرى (مدحت باشا) تلك التغيرات اراد ان يتدخل في شؤون البحرين فعاد الى القطيف ومن هناك ركب السفينة (بابل) واصطحب السفينتين الحربيتين (الاسكندرية) و (لبنان) وحاول ان يتجه الي البحرين فوجد ان اسطولا بريطانيا يتعقبه في عرض البحر، وادرك مدحت باشا ان الكولونيل (بلي) لن يسمح له بالتدخل في شؤون البحرين فعدل عن الذهاب بنفسه الى البحرين وارسل قائد اسطوله (عارف بك) موفدا الى شيخها في 22 نوفمبر وتباحث معه في مسألة القتيل الذي كان مدحت يريد ان يثيرها مع شيخ البحرين ، وبعد أن وقف ذلك الضابط العثماني على حقيقة الموقف طلب منه أن يرفع اسفه الي (مدحت باشا) على وقوع ذلك الحادث على ارض البحرين ، كما انه ابلغه بأسفه ايضا لذلك التصرف الذي سُلكته السلطات العثمانية في الاحساء بأرسالها رسولا الى البحرين كان مهتما بقضية دم وثأر ، ومرتبطًا (بناصر بن مبارك) الذي لعب دورا كبيرا في مقتل والده شيخ البحرين الاسبق، كما كرر اسفه ايضا لان ذلك القتيل كان يحمل رسالة الى قطر توحى بعزم العثمانيين على احتلال البحرين $^{(3)}$ . وقام شيخ البحرين بتسليم القائد العثماني رسالة الى مدحت باشا يشرح له فيها ظروف القضية ، وبين فيها انه منذ سنتين كان (ناصر ابن مبارك) وبعض بني هاجر قد رسوا على شواطئ البحرين وقاموا بقرصنة ضد الجزيرة وقتلوا والده الشيخ (على بن خليفة) واضاف يقول انه منذ ثلاثة شهور وصل رجل من العقير الى قرية في الطرف الجنوبي للبحرين (عجيزا) وعرفه البحرانيون بأنه يمت بصلة الى (ناصر بن مبارك) الذي كان وراء الاحداث التي ادت الى مقتل والدي لذا اتبع البحرانيون العادة المتبعة عند البدو وقاموا بقتله، واضاف شيخ البحرين في رسالته قائلا بأنه عندما فتشت جثة القتيل وجدت معها وثائق منها رسالة موجهة من احد العثمانيين في الحسا الى (جاسم بن ثاني) ولقد امرت بعدم فتح هذه الرسالة وطلبت الى النوخذة الذي كان يرافق القتيل بارسالها الى صاحبها ، واضاف بأنه وجد رسالة اخرى تقول بان الدولة العلية تنوي احتلال البحرين وقطر وأماكن اخرى . واكد شيخ البحرين في رسالته انه لم يكن يعلم بأن الاحساء اصبحت تابعة للدولة العثمانية مباشرة ، كما اكد عدم معرفته أصلا بأن القتيل كان مرسلا من قبل السلطات العثمانية هناك وانه لم يكن يحمل جواز سفر أو اي شهادة تثبت انه يعمل خادما في حكومة الدولة العلية (4) ، ولما تأكدت له كل هذه الحقائق فانه يقدم اسفه عن الحادث وبهذا كان شيخ البحرين يبرر مقتل شيخ بني هاجر لكي يفوت على (مدحت باشا) فرصة التدخل في البحرين ، ولقد استطاع ذلك ولكن بمساعدة الانجليز وتهديداتهم

وهنا نتوقف قليلا لنقاش ما جاء به الدكتور عبد العزيز نوار في كتابه (تاريخ العراق الحديث) عن هذه القضية، اذ قال: (. . . فقد ذهبت بعثة من قبل شيخ الكويت تدعو شيخ البحرين الى اعلان الطاعة

<sup>(1)</sup> مذكرات مدحت باشا ، ص181.

<sup>(2)</sup> عبد العزيز نوار ، المصدر السابق، ص434.

IOR/L/P-S/18.Vols. 91-160. (3)

Nejed Expedition Precies ,Paragraph 31, P. 35F.

IOR/L/P-S/18. Vols. 91-160. (4)

Nejed Expedition, Precies. Paragraph 31. P. 36-37.

للسلطان ولكن مبعوث مدحت قتل في الجزيرة ، فقرر (مدحت) اتخاذ اجراءات تأديبية تكون مقدمة لاثباته حق الدولة في ادارة امور الجزيرة  $(1)_{...}$ .

نحن نعلم ان شيخ الكويت كان يشترك في الحملة وربما وسطه مدحت لاقناع شيخ البحرين بالدخول في طاعة الدولة ، ولكن شيخ بني هاجر الذي قتل في جزيرة البحرين لم يكن مبعوثا من قبل شيخ الكويت وانما سافر الى قطر ذلك واضحا في رسالة شيخ البحرين الى مدحت باشا، وكذلك في رسالة (بلي) الى حكومته حول الحادث( $^{(2)}$ . وكذلك فانه لا يعقل ان ترسل السلطات العثمانية سواء عن طريق الكويت او عن طريق غيره مبعوثا الى شيخ البحرين يكون متهما أوله علاقة بثأر مع ذلك الشيخ . ومهما يكن فقد عاد (عارف بك) الى مدحت باشا حاملا معه اخبار البحرين، وكان قبل مغادرته قد اتفق مع شيخ البحرين على ان تسمح البحرين للاسطول العثماني بالرسو فيها والتزود بالماء العذب ، وقام شيخ البحرين بتقديم قطعة من الارض لبناء مستودع للفحم اللازم لتزويد السفن العثمانية في الخليج ( $^{(3)}$ ).

ولم تكن السلطات البريطانية قد قالت من نشاطها لمنع مدحت باشا من التدخل في شؤون البحرين او الحصول على مكاسب فيها، فلقد خشيت من محاولة مدحت الذهاب الى البحرين لتسوية قضية القتيل، فبعث في 20 نوفمبر 1871 الى سفيرها في القسطنطينية السير (اليوت) تطلب منه ان يذكر التباب العالي بالتأكيدات التي منحها (عالي باشا) بعدم نية تركيا السيطرة على البحرين او القبائل المستقلة في جنوب الجزيرة العربية، فتلقى (اليوت) تأكيدا جديدا من (سرفر) ( Server) باشا بالتزام الدولة العثمانية بتلك التعهدات، ولكن الاخير اخبر (اليوت) بأن شيخ البحرين تسبب في مقتل رسول القائد التركي على ارض البحرين، ولذا يجب دفع التعويضات. ولكن وزير الدولة كان قد اخبر من بلي في 23 نوفمبر بأن الحكومة التركية مخطئة في تصورها، فأن القتيل لم يقتل على ارض البحرين الرئيسية، وانما في احدى الجزر التابعة لها وانه لم يكن يحمل ما يثبت انه رسول من القائد العثماني في الاحساء (4). وهكذا نرى ان بريطانيا اتبعت مع العثمانيين نفس السياسة التي اتبعتها قبل ثلاثين سنة...

اتبعتها قبل ثلاثين سنة ونيف في مقاومة التوسع المصري في الخليج يوم حاول خورشيد باشا ان ينطلق من الاحساء ليوسع من نفوذ مصر في البحرين وبلدان الخليج الاخرى. ولا يفوتنا القول هنا بأن ما توقعه (خورشيد) حينما بعث الى (محمد علي) يؤكد على اهمية الاحساء والبحرين حين قال بأن البحرين مفتاح الخليج وانها مثل مالطة بالنسبة للبحر المتوسط وان سيطرة الانجليز عليها ستجعلهم يتحكمون في بلدان الخليج في سنوات قليلة، ولقد حدث فعلا ما توقعه ذلك القائد. فعلى الرغم من الامكانات الكبيرة التي جندها (مدحت) اثناء حملته على الاحساء لمحاولته كبح جماح النفوذ البريطاني، وفي محاولة لاحلال النفوذ العثماني مكانه في البحرين وبعض بلدان الخليج ، الا انه لم ينجح في ذلك، لأن العثمانيين جاؤوا متأخرين في محاولته متلك بعد ان كان الانجليز قد وطدوا اقدامهم في المنطقة في غفلة من الدولة العثمانية آنذاك في محاولتهم تلك بعد ان كان الانجليز قد وطدوا اقدامهم في المنطقة في غفلة من الدولة العثمانية آنذاك

ولذا عاد (مدحت باشا) الى بغداد عن طريق الكويت في 28 ديسمبر عام 1871 وكان يحمل معه عددا من الجنود الجرحى والمرضى، وقام باستبدالهم وحاول تعزيز قوات متصرف الاحساء (محمد نافذ باشا) الا ان عهده في العراق لم يطل اذ غادر بغداد في 22 مايو 1871 الى الأستانة وفي اعتقادي ان حملة مدحت باشا على الرغم من انها لم تنجح في تحقيق كل الاهداف المرسومة لها من محاولة لبسط النفوذ

<sup>(1)</sup> عبد العزيز نوار ، المصدر السابق ، ص425.

IOR/L/ P-S/ 18. Vols . 91-160. (2)

Nejed Expedition, Paragraph 31. P. 32, 37.

<sup>(3)</sup> مذكرات مدحت باشا ، ص181.

IOR/ L/ P-S/ 18. Vols. 91-170. (4)

Nejed expedition Precies, Paragraph 31. P. 35.

<sup>(5)</sup> نوار ، المصدر السابق، ص430.

العثماني على مياه الخليج العربي، الا انها نجحت الى حد ما في توطيد علاقاتها مع كل من الكويت، والاحساء، وقطر، واثبتت انه كان بالامكان لو تابعت الدولة العثمانية مجهودات (مدحت) في هذا المجال ان تكون الدولة العثمانية ندا للبريطانيين في هذه المنطقة (1). وكان مدحت قد فكر في استغلال القوات العثمانية في الحجاز لمحاولة الاطباق على نجد من الغرب ولكن محاولته لن تظهر الى حيز التنفيذ (2)، ومهما يكن فقد اثرت الحملة العثمانية على تاريخ نجد في الفترات التالية تأثيرا كبيرا اذ كان ضم الاحساء للعثمانيين قد اغلق جميع الطرق المؤدية من البحر الى بلاد السعوديين، وهكذا تحكمت قبضة الباب العالي في نجد في الفترة التالية ما بين 1871 – 1913، ولقد ادرك ذلك الامراء السعوديون فراحوا يقاومون الاحتلال العثماني للاحساء ولكنهم لم ينجحوا حتى جاء (عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل) واستطاع استخلاص الاقليم من ايدي العثمانيين (3) عام 1913م. وسنتكلم بالتفصيل عن تلك المقاومة و عن كيفية استعادة الاحساء في الفصل القادم.

<sup>(</sup>۱) بادي رسوي در Kelly . OP. Cit. P. 738. : انظر ايضا

<sup>(2)</sup> نوار ، المصدر السابق ، ص432.

<sup>(3)</sup> لوريمر ، دليل الخليج ، ج3، ص1682.

# الفصل الخامس الوجود العثماني في الاحساء ما بين 1871- 1913

## ويشمل:

- مقاومة السعوديين للوجود العثماني في الاحساء .
- الوضع الداخلي ابان احتلال العثمانيين للاحساء ما بين 1871- 1913 .
- علاقة العثمانيين في الاحساء ببلدان الخليج ، والصراع العثماني البريطاني في المنطقة ما بين 1871- 1913.
  - استعادة الامير عبد العزيز آل سعود للاحساء من العثمانيين عام 1913.

#### مقاومة السعوديين للوجود العثماني في الاحساء:

انتهت الحملة العثمانية على الاحساء بعودة (مدحت باشا) من زيارته للاقليم في اواخر عام 1871. وبعد ان كان قد سمح للقبائل العربية المشتركة في الحملة بالعودة الى بلادها، وفي عودته اصطحب معه العديد من الجنود الجرحى والمرضى، وراح يستبدلهم بقوات جديدة لتدعيم الوجود العثماني في المناطق التي احتلتها القوات العثمانية<sup>(1)</sup>. ولكنه تخلى عن مخططه الهادف الى احتلال الرياض، مكتفيا بتشكيلاته الادارية التي احدثها في الاقليم الذي اطلق عليه اسم (لواء نجد).

وفي ظنى ان هناك عدة عوامل منعت العثمانيين من التقدم نحو الرياض، كان في مقدمتها، الاحوال الصحية السيئة التي آلت اليها تلك القوات بعد ان تفشت الامراض في صفوفها(2) ، كما كان لاضطراب الاحوال في العراق اثناء تقدم تلك الحملة اثر فعال في توقفها، اذا اضطر (مدحت باشا) ان يوقف الامدادات لتدعيم الوضع الداخلي هناك على اثر قيام ثورة قبائل شمر بزعامة شيخها (عبد الكريم) $^{(3)}$  ، كما اننا لا يمكن أن نغفل شدة الطَّقس وطبيعة المنطقة الصحرواية التي تفصل بين الاحساء والرياض وما لذلك من اثر في توقف الحملة عند مدينة الهفوف ، يضاف الى ذلك أنه كان لمقاومة السعوديين الحملة العثمانية اكبر الاثر في توقفها عند عاصمة الاحساء، وعدم امكان تقدمها شرقا. وقد بدأت تلك المقاومة منذ اللحظة الاولى لنزول القوات العثمانية على شواطئ الاحساء ، فرأينا كيف حاولت حاميات القطيف والدمام مقاومة القوات الزاحفة ، الا انها آثرت الاستسلام بعد ان تعرضت لهجوم عنيف وقصف مدفعي مركز ، وادركت ان Y فائدة من المقاومة ، في تلك المناطق الساحلية (4) فتر اجعت القوات السعودية بعد ان آثر زعيم المقاومة (سعود بن فيصل) استدراج العثمانيين الى داخل الصحراء لكي يكون اكثر حرية في العمل ضد تلك القوات ، وكان سعود يهدف الى أبعاد العثمانيين عن مراكز تموينهم على الساحل، والى حرمانهم من مساعدة مدافع قطعهم الحربية المرابطة في مياه الخليج اضف الي ذلك انه كان بذلك يضعهم في ظروف صعبة حيث الصحراء ومخاطرها المختلفة في حرها اللاهب الذي لم يتعود عليه الجنود العثمانيون ، وندرة الماء مما يعرضهم للعطش اضف الى ذلك مخاطر قطاع الطرق من اعراب البادية (5) ، كل تلك العوامل كانت وراء تراجع قوات سعود، ولكن القوات العثمانية استطاعت رغم تلك الظروف القاسية والامراض الفتاكة من ان تصل الى مدينة الهفوف في يوليو عام 1871م وكان من المتوقع ان تقاوم تلك المدينة جموع العثمانيين الزاحفة ، ولكن نائب سعود عليها ويدعى (فرحان بن خير الله) آثر ان يترك المدينة تخضع المعتمانيين دون مقاومة وخاصة عندما ادرك ان السكان لا يرغبون في المقاومة وان الاعلان الذي وجهة اليهم (قائد الحملة) محمد نافذ باشا قد اقنعهم بضرورة الاستسلام $^{(6)}$  . وفي ظني ان هناك عدة عوامل كانت وراء ذلك الاستسلام:

أولها : ان معظم سكان الهفوف كانوا من الفئات المعادية للسعوديين منذ عهد بعيد امثال (بني خالد) الذي لا يز اولون يتطلعون للعودة الى حكم الاحساء بعد ان كانوا اسيادها قبل خضوعهم للسعوديين، فآثروا الانضمام للعثمانيين (7). هذا بالاضافة الى عددا كبيرا من سكانها كانوا من الشيعة الذين كانوا على عداء مذهبي مع آل سعود الذين تزعموا الحركة السلفية (الوهابية).

ثانيها : ان سكان الهفوف وما جاورها من قرى كانوا قد تعرضوا لبطش العجمان و غيرهم من قبائل البادية التى كانت تناصر (سعود) $^{(8)}$ .

<sup>(1)</sup> نوار، تاريخ العراق الحديث، ص433.

<sup>(2)</sup> لوريمر ، دليل الخليج ، ج3، ص1459.

<sup>(3)</sup> جمال زكريا قاسم ، الخليج العربي ( 1840- 1914) ص195. ،

FO. 78/2176-Letter No. 28. (4)

From Herbert to Elliot 21st . June 1871.

Kelly Britian and the Persian Gulf, P. 726. (5)

<sup>(6)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ص171.

<sup>(7)</sup> حافظ و هبة ، جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص238.

<sup>(8)</sup> محمد سعيد المسلم ، ساحل الذهب الاسود ، ص188.

ثالثها: خوف السكان من التهديد الموجه اليهم من قائد القوات العثمانية الذي توعد كل من يقف في وجه القوات العثمانية التي وعدت بأن تحسن معاملتهم، وضربت لهم المثل بسكان القطيف وكيف عاملتهم تلك القوات بالاحساء والاحترام (1).

رابعها : شعور السكان بعدم وجود القوات السعودية الكافية للدفاع عنهم فضلا عن ان القوات العثمانية كانت مزودة بآلات الحرب الحديثة من مدفعية وعتاد<sup>(2)</sup>.

وهنا بعث العثمانيون الى (عبد الله بن فيصل) سيتقدمونه الى الاحساء، ولكن سعودا اراد ان يحرم العثمانيين من الحجة التي يتذرعون بها في غزوهم لبلاده فراح يطارد اخاه عبد الله الذي كان يقيم في بادية قحطان بعد ان طرد من الرياض في العام الماضي. وتلاقت جموع الاخوين في معركة حامية الوطيس اسفرت عن هزيمة عبد الله في مكان يسمى (البره) في 17 جمادي الأول سنة 1288 هـ / 8 أغسطس عام 1871م، وعلى الرغم من ان سعودا احرز نصرا ساحقا، الا انه لم يظفر بأخيه الذي فر الى الاحساء (8) عاد سعود بعد معركة (البرة) الى الرياض ولكنه تعرض لثورة من قبل سكانها ويبدو ان عمه (عبد الله بن تركي) كان يتزعم تلك الثورة ، فاحاط سكان الرياض بقلعة (سعود) وطلبوا اليه مغادرتها آمنا والا اضطروا الى استعمال العنف ضده ، ونزل سعود على رغبتهم فأنسحب من عاصمته في عدد من اتباعه منهم ابنه (محمد) وابناء عمه سعود بن جلوى و (محمد بن سلطان) وتوجهوا الى الحريق في (الخرج) وهناك بعث الى زعماء اتباعه من (العجمان وبني مرة) وغير هم من قبائل البادية لكي يرتب اموره من جديد ويواجه اعداءه في الاحساء والرياض على حد السواء (8).

ويحسن بنا هنا ان ندرس الاسباب التي حدت بأهل الرياض للثورة على امير هم (سعود بن فيصل) وفي اعتقادي ان اهم تلك الاسباب هي :

اولاً: الضغط المتزايد من قبل العثمانيين على قوات سعود في اقليم الاحساء مما اضطره الى اخلاء الاقليم لتلك القوات التي كانت تنوي الزحف شرقا صوب الرياض. ففقد بذلك ثقة سكان عاصمته.

ثانيا: فشل سعود في اقرار الامن في الاقاليم التي كان يسيطر عليها، وخاصة انه كان يسمح لاتباعه من اعراب البادية بالتدخل في شؤون المواطنين والتعدي على ممتلكاتهم. كما انه راح يفرض الضرائب الباهظة على سكان المدن وفي مقدمتها الرياض لمواجهة متطلبات اتباعه اولئك.

ثالثا: ارتكب سعود خطأ بتقسم بلاده الى دوائر نفوذ صغيرة، جعل على كل دائرة احد اعوانه وذلك ارضاء لهم. فجعل ثنيان بن عبد الله على الخرج، وسعود بن جلوى على العارض، واخاه عبد الرحمن الى جانبه في الرياض، كانت تلك التقسيمات قد ساعدت على استقلالية تلك المناطق، فسهل بذلك على بعض اتباعه ان يعملوا للثورة ضده، وكان من اولئك عمه (عبد الله بن تركي) الذي بدأ يميل للعمل من اجل (عبد الله بن فيصل).

رابعا: خروج أهالي القصيم على طاعته ، بالاضافة الى المتاعب التي اخذ آل الرشيد يتسببون له فيها، خاصة ان بندر بن الرشيد راح يعرض خدماته على القوات العثمانية اذا ما ارادت التقدم من الاحساء صوب الرياض .

كانت تلك هي اهم العوامل التي ادت الى ثورة الرياض على (سعود) $^{(5)}$ . وعلى اثر ها بعث (عبد الله بن تركي) الى القائد العثماني في الاحساء يخبره بما آل ليه الوضع فبعث اليه يعينه مديرا على الرياض

<sup>(1)</sup> محمد عبد القادر الانصاري، تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء ، ص171.

Kelly, Op. Cit. P. 736. (2)

<sup>(3)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ص170.

انظر ايضا: الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى ، عقد الدر فيما وقع في نجد في القرن الثالث عشر ، ص65.

FO. 195/944, Letter No. 58. (4)

<sup>(5)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص193 .

تحت امرة القائمقام الرسمي (عبد الله بن فيصل) $^{(1)}$  ، واما (سعود) الذي اسر ع لعقد اجتماع له مع شيوخ البادية في منطقة الخرج فقد طلب اليهم التجمع في (الزرنوقة) وهو بئر ماء على بعد نصف يوم من الحريق ، وعلى بعد يوم من الحسا، واوعدهم بأنه سيلتحق بهم في اسرع فرصة ممكنة، ولكن يبدو ان سعود قد تأخر بعض الوقت في الوصول الي معسكر اتباعه وكانت الايآم تمضي سريعة واتباع سعود بحاجة لاتخاذ قرار حاسم، فأما الحرب واما الاستسلام، وعندما تأخر سيدهم عن الحضور اجتمع شيوخ معسكر الزرنوقة، وقرروا ان يرسلوا وفدا للعثمانيين التباحث معهم في قضية الاستسلام التي كانت القوات العثمانية ما فتئت تعلن عنها في بيانات موجهة (لسعود بن فيصل) واستقر الرأي بينهم على ارسال (راكان بن حثلين) زعيم العجمان فاستقبله (نافذ باشا) استقبالا حافلا ، ووافق على ان يصدر فرمانا بالعفو عن العجمان مقابل ان يدفعوا بعض التعويضات منها ( 200) مائتا جمل و (100) مئة حصان ، على ان يوصبي بذلك المرسوم في المقابل بالسماح لهم بارتياد (الهفوف) والتزود من اسواقها بما يحتاجونه من مؤن وتحاجيات وابدى زعيم العجمان موافقته وقفل عائدا الى معسكر الزرنوقة ، وكان (نافذ باشا) قد ارسل في تلك الفترة الشيخ (مبارك بن صباح) شقيق حاكم الكويت الى (الزرنوقة) لكي يتأكد من نوايا سعود، وبعد ان اجتمع به اكد (سعود) بأنه سيغادر (الزرنوقة) الى الحسا خلال بومين لتسليم نفسه، وعاد الشيخ مبارك الى نافذ باشا ينقل اليه أخبار سعود، ولكن وبعد مضى ثلاثة ايام لم يصل (سعود) وبدأت المخاوف تساور القائد العثماني فارسل الشيخ مبارك مرة ثانية الى معسكر العجمان، وقد ذهل الشيخ مبارك عندما وجد جموع سعود تستعد للزحف على الاحساء وبعد اجتماع له مع (سعود) اخبره الاخير انه قد عزم على مقاومة العثمانيين حتى آخر لحظة من حياته وحتى يتمكّن من آخر اجهم من بلاده او ان يقضي في سبيل تلك الغاية، وعاد الشيخ مبارك ينقل تلك الانباء للعثمانيين الذين لم ينتظروا هجوم السعوديين بل شنوا هجوما سريعا بقيادة (حمدي باشا) ودار القتال عنيفا، ضاربا، استبسل فيه العجمان وقاتلوا بشجاعة وعناد يستحق الاعجاب ، ولكنهم لم يحرزوا نصرا على العثمانيين الذين تراجعوا بنظام تحت ستار كثيف من نير ان مدافعهم الى مدينة الهفوف ، وانسحب العجمان الى معسكر هم ، بعد ان لمسوأ عدم امكانية التغلب على خصومهم وسميت تلك المعركة (بالخويراء) وحدثت على الاغلب في بداية شهر (2)نوفمبر عام 1871 نوفمبر

وجاء في تقرير القنصل البريطاني في بغداد (هربرت) بأن جريدة الزوراء وصفت تلك المعركة وقالت بأن (سعود) هزم مجروحا بعد ان تكبد خسائر فادحة قدرت بحوالي (600) قتيل، وان خسائر العثمانيين كانت طفيفة، ولكن ذلك القنصل كان قد استلم تقريرا من نائب المقيم في البصرة (روبرتسون) بخصوص تلك المعركة وقد جاء في تقريره بأن المعركة كانت حامية الوطيس وان الجانبين قد فقدا اعدادا كبيرة من الجرحي والقتلي، واضاف ان (سعود) لا يزال مالكا للساحة (3).

وفي اعتقادي ان (سعود) فشل في تحقيق النصر الحاسم في معركة (الخويراء)(4) وان القوات العثمانية ايضا لم تحقق نصرا عليه فراح يضمد جراحه ويجمع شتات جيوشه استعدادا لجولة مقبلة، وفي هذه الاثناء يبدو انه رأى ضرورة تجميد الخلافات مع اخيه عبد الله فراح يرسل اليه عارضا عليه امر مقاومة العثمانيين سوية . الا ان (عبد الله) وجد الفرصة ملائمة للعودة الى الرياض بعد ان شغر عرشها بثورة سكانها على اخيه (سعود) وقد اضطرته الظروف للاسراع في تنفيذ مهمته خاصة عندما علم بأن

Fo. 195,944. Letter No. 58. Op. Cit. : انظر ايضا

Kelly, Op. Cit. P. 736-737. (1)

FO. 195/944. Letter No. 58. (2)

From Herbert to Elliot , dated 1st . December 1871 .

Ibid . (3)

<sup>(4)</sup> ابراهيم بن صالح بن عيسى ، تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ص183.

(مدحت باشا) الذي كان في طريقه الى الاحساء انما جاء للاطلاع بنفسه على احوالها، ولكي يضم هذا الاقليم لو لاية العراق ويضعه تحت الحكم العثماني المباشر وينهي حكم آل سعود للمنطقة ، لذا تدبر امر فراره من معسكر العثمانيين في الهفوف ، واصطحب معه كلا من ابنه (تركي) واخيه (محمد) و عندما وصل الى الرياض استقبله أهلها بالترحاب، ولما وصل (مدحت) الهفوف ساءه هروب (عبد الله بن فيصل) فبعث اليه عدة رسائل يعرض عليه العودة للهفوف لكي تعترف به الدولة متصر فا للواء نجد لقاء الجر مقداره ثلاثمائة الف قرش سنويا، ولكنه رفض التبعية المباشرة وطلب من مدحت ان تعترف به الدولة العثمانية الما للموحدين في نجد والاحساء وتوابعهما مقابل اعترافه بالسلطة الاسمية للدولة العثمانية وانه على استعداد لدفع جزء من خراج الاحساء للدولة العلية (1). وحذر عبد الله من ان السعوديين قادرون على توجيه ضربات قوية للعثمانيين في الاحساء انهم سيجدون صعوبات بالغة اذا ما فكروا بالاحتفاظ بالاحساء في حوزتهم بصورة دائمة (2). رفض (مدحت) مقترحات عبد الله، وتهديداته وراح يعلن تشكيلاته الادارية الآنفة الذكر واعلن عن انهاء حكم السعوديين للاحساء (3) مقاومة تلك الترتيبات فاتصل الخديو اسماعيل في مصر وشكا اليه ما أقدم عليه (مدحت) وطلب منه ان يتوسط لدى الباب العالي لكي يعيد له سابق حقوقه (4) ، ولما شعر ان الدولة العثمانية اهملته وافق على الدعوة التي ما قنئ (سعود) يوجهها اليه لتوحيد جهودهما لمقاومة العثمانيين .

ففي ابريل عام 1872 توجه الاخوة الثلاثة (عبدالله) ، (محمد) و (سعود) الى القطيف وحاصروها بجموع غفيرة من البدو وطلبوا الى القائد العثماني فيها ان يوافق على عقد اتفاقية للسلام معهم وإلا فإنهم سيهاجمون المدينة وجميع بلدان الاحساء، ولكن العثمانيين رفضوا ذلك التهديد وراحوا يستنجدون بالكويت التي ارسلت لهم اعدادا من اعراب البادية، وكان السعوديون قد فصلوا قيادة جيشهم فارسلت قبائل (الهواجر) والدواسر مع عبد الله، وقبائل العجمان وآل مرة مع سعود، واتفق الاخوان على ان تجتاح قوات الاول مدينة الهفوف في حين تهاجم قوات الثاني مدينة القطيف، ولكن قوات السعوديين هزمت، بعدما فشل (سعود) في منع الكويت من تقديم مساعداتها للعثمانيين اذ كان قد ظهر فجأة بجوار المدينة وراح يهدد بنهبها اذا ما وقفت في صف العثمانيين الا ان شيخ الكويت ارسل اليه جيشا قام بدحره مع نفر قليل من اتباعه، و هكذا خسر السعوديون فرصة الوفاق هذه، فعاد عبد الله الى الرياض، واما سعود فراح ينتقل في البادية مع نفر من اتباعه بعدما كانت قواته قد تخلت عنه لعدم امكانه تقديم المؤن والامدادات اللازمة لها ، البادية مع نفر من اتباعه بعدما كانت قواته قد تخلت عنه لعدم امكانه تقديم المؤن والامدادات اللازمة لها ، الطرفين (سعود) والدولة العثمانية على تقديم بعض التناز لات من كليهما من اجل اتفاق ينهي مقاومة السعوديون للدولة العثمانية مقابل اعتراف الدولة العلية بسعود تابعا لها، وحاكما لنجد شريطه ان يتخلى عن منطقة الساحل في الاحساء وان يدفع جزية سنوية وتعويضات للعثمانيين عن خسائر هم في العمليات

(1) الانصاري، المصدر السابق، ص . 173

انظر ايضا ، نوار ، المصدر السابق ، ص. 431.

Kelly, OP. Cit. P. 737. (2)

<sup>(3)</sup> انظر الفصل الرابع.

<sup>(4)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق، ص192.

انظر ايضا نوار ، المصدر السابق، ص430.

التي قاموا بها اثناء احتلالهم للاحساء، وان يرسل اثنين من ابنائه ليقيما كر هائن لدى السلطات العثمانية في مغداد(1)

كان (سعود) يعيش ظروفا قاسية ، اذ تفرقت جموع جيشه ، واحتفظ اخوه عبد الله بالسلطة لنفسه في الرياض ، وخذلته بريطانيا بعدما اتصل بها عدة مرات لكي تقف الى جانبه ، وزاد في حالته سوءا تخلي شيخ البحرين عنه (2).

لذا كتب الى الحاج (احمد خان) من (ابو شهر) ـ والذي كان في يوم وزيرا لسلطان عمان ـ يفوضه في قبول شروط العثمانيين، وبعد زيارة قام بها ذلك الوسيط (لرؤوف باشا) الوالي العثماني الذي خلف (مدحت) على ولاية بغداد، عاد الى الاحساء ليتفاوض مع سعود، ولكن (سعود) كان لا يثق في السطات العثمانية ، فلم يذهب لمقابلته بنفسه، بل ارسل اليه شقيقه (عبد الرحمن بن فيصل) ورجلا يدعى (فهد بن صنيتان) كان قد جعله (سعود) وكيلا له في الاحساء ومفوضا من قبله لدى السلطات العثمانية ، وبعد ان وصل عبد الرحمن الى بغداد قامت السلطات العثمانية باعتقاله ، والقي به في السجن رهينة.

ولم تكن معاملة (فهد بن صنيتان)\* (بأفضل من معاملة) عبد الرحمن (اذا اتهمته السلطات العثمانية بالتأمر ضد وجودهم واودعته السجن ثم ارسل الى بغداد ليلقي نفس المصير الذي لقيه عبد الرحمن (3) وكان اعتقال شيخ كبير من شيوخ العجمان قد اثار حفيظتهم ضد السلطات العثمانية فسار عوا للوقوف الى جانب حليفهم وسيدهم السابق (سعود بن فيصل) الذي آثر عدم الاصطدام بالعثمانيين قبل ان يصفي حسابه مع اخيه القابض على مقاليد الامور في الرياض والذي لم يوافق على متابعة التعاون معه لاجلاء الغزاة ، ولذا جرد جموعه واتجه الى عاصمة اقليم الخرج ولكن عبد الله كان قد اسرع بارسال جيش الى (دلم) ليفوت الفرصة على اخيه ، وكان ذلك الجيش بقيادة اخيه (محمد) و (عمه عبد الله بن تركي). وصلت قوات عبد الله الى (دلم) وتحصنت بها الا ان سعودا قد استطاع ان يفرض حصارا على المدينة اضطرت على اثره للاستسلام ، وفرا (ممد بن فيصل) الى الرياض بينما وقع (عبد الله بن تركي) في اسر سعود الذي راح يودعه السجن وتوفي الاخير في سجنه بعد ايام قليلة ، واستمر سعود يزحف نحو الرياض فاستولى على عدد من بلدان نجد، ثم تمكن من ان يهزم جيش اخيه في معركة الجزعة الثانية في اوائل عام فاستولى على عدد من بلدان نجد، ثم تمكن من ان يهزم جيش اخيه في معركة الجزعة الثانية في اوائل عام الله الى جوار الكويت حيث اقام مع اعراب قحطان بالقرب من آبار الصبيحية (4).

وفي مارس عام 1873 وبعد أن أصبح (سعود) مالكا لنجد ومسيطروا على معظم قبائل الاحساء راح يبعث من جديد للمقيم البريطاني في الخليج يطلب اليه العون منوها بالسياسة التقليدية لبريطانيا والتي تمنع استخدام مياه الخليج للاعمال ، الحربية ولقد لمح سعود أنه اعتمادا على تلك السياسة أهمل دفاعه عن شواطئ الاحساء مما افقده أياها، وراح يطلب مساعدة السلطات البريطانية بصراحة ، ولكن التعليمات قد صدرت الى (بلي) بابلاغ (سعود) أنه ليس طرفا في أي معاهدة بحرية مع بريطانيا، أنه لم يتلق منها أي وعد بالحماية سابقا، وليس له بالتالي أي حق في طلب العون من بريطانيا، وكان (سعود) قد طلب وساطة المقيم البريطاني للتدخل لدى السلطات العثمانية للافراج عن أخيه (عبد الرحمن) ووكيله (فهد). ولقد قام

<sup>(1)</sup> جمال زكريا ، المصدر السابق ، ص196.

انظر ايضا: لوريمر ، المصدر السابق ، ج3، ص1683.

Kelly, Op. Cit. P. 734. (2)

<sup>\*</sup> لوريمر ، يورد اسمه ( فهد بن سويدان ) ولقد نقل عنه كثير من الباحثين وبرجو عنا الى ( اراهيم بن صالح) وجدنا ان اسمه ( فهد بن صنيتان ) وهو الارجح . انظر (ابراهيم بن صالح) المصدر السابق ، ص186.

<sup>(3)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ج3، ص1684.

winder , Saudi Arabia in the Nineteenth Century , P. 256F. : انظر ايضا

انظر ايضا ، ديكسون ، الكويت وجاراتها ، ص119.

<sup>(4)</sup> فلبي، المصدر السابق ، ص256.

انظر ايضا: الريحاني، المصدر السابق، ص100.

انظر ايضا . Winder , OP. Cit. P. 256-F

المقيم البريطاني في الخليج بابلاغ ذلك للقنصل البريطاني في بغداد ولسفير بلاده في الآستانة، ويعتقد انه كان لمساعيهما اثر في اطلاق سراح هذين المعتقلين عام  $1874^{(1)}$ . وعلى الرغم من أحجام السلطات البريطانية عن تقديم العون (لسعود) حفاظا منها على امن الخليج وخوفا من ان تدع للعثمانيين الفرصة للتدخل في مناطق نفوذها كما حدث ابان زيارة (مدحت) للاحساء  $^{(2)}$ . الا ان تلك السلطات كانت تحبذ ان يلتقي الاخوان (عبد الله وسعود) ويعملا سوية من اجل اضعاف قبضة العثمانيين على الاحساء التي كانت قد اصبحت قاعدة عثمانية تهدد النفوذ البريطاني في الخليج  $^{(3)}$ .

وفي عام 1874 دخلت مقاومة السعوديين للعثمانيين مرحلة جديدة عندما اطلق سراح (عبد الرحمن بن فيصل) الذي غادر بغداد الى البحرين وهناك راح يتقصى اخبار الاحساء ويدرس امكانية الاستمرار في مقاومة العثمانيين، فوجد ان العثمانيين قد غيروا من سياستهم في ادارة الاقليم بعد ان شعروا في عام 1873 بأن نفقات الحاميات العثمانية في الاحساء ، بدأت تشكل عبئا ثقيلا عليهم ، لذا عهدوا الى (ناصر باشا السعودون) متصرف البصرة وزّعيم قبائل المنتفق بادخال نظام اقل من كلفة النظام المتبع في الاحساء ، وبعد زيارة قام بها (ناصر باشا) للاحساء ، امر بسحب معظم افراد تلك الحاميات ، واحل محلهم قوات من القبائل العربية المحلية ومن الاكراد، وعين (براك بن عريعر) \* احد شيوخ بني خالد متصرفا للاقليم ، وكان ذلك في مارس 1874م (4) . لذا وجد (عبد الرحمن) ان الفرصة مهيأة للعمل ، فاتصل سرا ببعض قبائل الأحساء وسارع بالنزول الى العقير حيث لحقت به مجموعات كبيرة من العجمان و (آل مرة) وغير هما الهفوف ، وكادت ثورة (عبد الرحمن) ان تنجح لولا ان سارعت الدولة يلحق الهزيمة بجيش (عبد الرحمن) ونكل بسكان الهفوف لمساعدتهم لعبد الرحمن ، ولكي يكونوا عبرة لمن تسول لهم نفوسهم بالثورة مرة اخرى، وعين المحاولة غادر (عبد الرحمن) الاحساء الي الرياض حيث وصل في الوقت المناسب اذ وجد اخاه سعودا على فراش المرض نتيجة لُجرح اصابه في احدى معاركه مع اعدائه بجوار قرية (حريملا) ولم يمض وقت حتى مات (سعود). فتسلم (عبد الرحمن) الامارة في السادس والعشرين من يناير عام 1875(5). ولكن الامر لم يستقم له اذ تمرد عليه ابناء اخيه (سعود) فترك الرياض والتحق بأخيه عبد الله الذي كان يقيم في البادية مع قبائل عتيبة. ومن هناك زحف الاثنان معا الى الرياض، فانسحب ابناء (سعود) الى بلدة (دلم) في اقليم الخرج، وتوافد اهالي نجد على (عبد الله بن فيصل) مبايعين له بالامامة (6) ، ولكن عهد الجديد اتسم بالضعف بسبب الصراع الطويل الذي حدث بين افراد البيت السعودي مما جعل الفرصة مهيأة لآل الرشيد في حائل لكي يتوسعوا على حساب السعوديين. وعلى الرغم من ذلك فان (عبد الله) كان يدرك ان نجدا قد اصبحت امارة مغلقة ولا بد من مواصلة الكفاح ضد العثمانيين في الاحساء لكي يجد لامارته منفذا على الخليج وعلى العالم الخارجي، ولذا راح يسوي خلافاته مع ابناء اخيه، ونجح في ارسال قوات سعودية الي الاحساء عام 1879 استطاعت محاصرة مدينة القطيف وكادت ان تستولى عليها لولا الامدادات السريعة التي جاءت على عجل من العراق ، ويذهب الدكتور جمال زكريا في كتابه الخليج العربي ، الى ان البريطانيين قد وقفوا في هذه المرحلة الى جانب العثمانيين، فيقول:

<sup>(1)</sup> لوريمر، المصدر السابق، ج3، ص1686.

IOR/L/P-S/18-Vols . 91-160. (2)

Nejed Expedition Precies , paragraph 9, P. 6.

<sup>(3)</sup> نوار ، المصدر السابق ، ص433.

<sup>\*</sup> ورد اسمه احيانا (براك ، وبركة ، وبزيع ) انظر لونجرك ، ص364.

<sup>(4)</sup> السيد رجب حراز ، الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب ، ص166.

انظر ايضا لوريمر ، المصدر السابق ، ج3، ص1685.

<sup>(5)</sup> ديكسون ، المصدر السابق ، ص119.

انظر ايضا: فلبي ، المصدر السابق ، ص259.

<sup>(6)</sup> الانصاري ، المصدر السابق، ص176.

(. . . ومما يستفلت النظر ان السلطات البريطانية في الخليج قد تدخلت في هذه المرحلة بالذات الى جانب العثمانيين اذ تعقبت السفينة البريطانية فاشر السعوديين واضطرتهم الى الانسحاب . . . ويضيف الدكتور جمال قائلا . . . وعندما انسحب السعوديون الى البحرين اشار الانجليز على الشيخ عيسى بن علي بعدم منحهم حق اللجوء السياسي . . . )(1) .

ويعلل مناصرة البريطانيين للعثمانيين لسببين هما:

1- ان الحكومة البريطانية خشيت في ذلك الوقت الذي حدثت فيه التهدئة بين افراد الاسرة السعودية ان تعود الامارة السعودية الى سابق عهدها .

2- ان الحكومة البريطانية كانت تفضل ـ كما تؤكد بعض المصادر الرسمية للحكومة السعودية ـ ضعف العثمانيين النسبي المقترن بالقلاقل في البر والبحر على قوة العهد السعودي وامنه (2) .

وفي اعتقادي ان ما ذهب اليه الدكتور جمال يمكن ان يعلل النقطة الاولى المتعلقة بالمساعدة التي قدمتها السفينة البريطانية للعثمانيين، على الرغم من تلك المساعدة قد جاءت بصورة غير مباشرة ـ كما يفهم من تقرير الكولونيل روس المقيم البريطاني في الخليج الذي اكد بأن تلك السفينة كانت تجوب البحر ضد القراصنة (3) . واما بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة باشارة السلطات فأني اميل الى الاعتقاد بان البريطانيين لم يقفوا بذلك العمل الى جانب العثمانيين بل كانوا يفوتون الفرصة على العثمانيين حتى لا يتخذوا من ذلك حجة للتدخل في شؤون البحرين .

ولقد ادركت الدولة العثمانية بعد ذلك ان مقاومة السعوديين لها قد طالت وكلفتها الكثير من النفقات والتضحيات ، فاستغلت العداء الذي اخذ يذر قرنه بين آل الرشيد في حائل، وآل سعود في الرياض، وبدأت تشجع آل الرشيد وتمدهم بعونها، حتى استطاع (محمد بن الرشيد) شيخ جبل شمر من الاستيلاء على الرياض عام 1887م ، بحجة مساعدة (عبد الله بن فيصل) الذي كان قد تعرض لهجوم وحصار من ابناء اخيه (سعود) وعندما استولى ابن الرشيد على الرياض اخذ معه (عبد الله) بن فيصل ليقيم عنده في الرياض ، واقام (سالم السبهان) احد اتباعه ليحكم في الرياض الى جانب (عبد الرحمن بن فيصل) وفي السنة التالية عام 1888م استطاع السبهان القضاء على ابناء سعود الثلاثة بحجة التآمر ، فألقى القبض عليهم في مدينة (الدلم) وقام باعدامهم، و على اثر ذلك استدعى ابن الرشيد الامير عبد الرحمن بن فيصل ليقيم الى جانب اخيه (عبد الله) منفيا في حائل ، ومنذ تلك السنة انتهى الحكم الفعلي لآل سعود في نجد ، وظل كذلك حتى عام 1902 حينما قدر لعبد العزيز بن عبد الرحمن استعادتها من ايدى آل الرشيد ()

اقام آل سعود في حائل حتى عام 1889م حينما سمح محمد بن الرشيد (لعبد الله بن فيصل) بالعودة الى الرياض حاكما مستقلا فعاد ومعه اخوه عبد الرحمن ، ولكن عبد الله كان مريضا جدا ومات بعد وصوله الرياض بأيام قليلة في الرابع والعشرين من كانون الثاني عام 1889م بعد ان كان المسؤول الاول عن ضياع الاحساء وعن ضياع حكم اسرته في الرياض الى حين (5) واستلم عبد الرحمن بن فيصل الحكم ، وعقد حلفا مع زعماء القصيم لمقاومة ابن الرشيد الا ان حلفاءه انهزموا في معركة (المليداء) في غرب القصيم عام 1891م ، واضطر عبد الرحمن على اثر ها ان يغادر الرياض خوفا من آل الرشيد ، وظل متنقلا في بادية الاحساء فترة من الزمن ، حاولت الدولة العثمانية خلالها استمالته لتعيده نائبا عنها في حكم الرياض شريطه ان يدفع جزءا من خراج بلاده وان يقبل وجود قوات عثمانية الى جانبه هناك، وكانت تلك المفاوضات قد حدثت بالقرب من (عين النجا) القريبة من بلدة المبرز في الاحساء ، وقد قام بعرض وجهة النظر العثمانية طبيب لبناني في الجيش العثماني يسمى (ز خور عازار) كان قد بعثه (عاكف باشا)

<sup>(1)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص198، 199.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ، ص199ا.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ، ص199.

انظر ايضا ، لوريمر ، ص1467.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه ، ص199.

انظر ايضا: فلبي ، المصدر السابق ، ص266- 267، والانصاري ، المصدر السابق ، ص177.

<sup>(5)</sup> فلبي ، المصدر السابق ، ص277.

متصرف الاحساء ولكن (عبد الرحمن بن فيصل) وفض ذلك لعدم ثقته في الدولة التي كانت تناصب آباءه واجداده العداء منذ زمن بعيد، ولعدم ثقته باخلاص العشائر النجدية بعد ان لمع نجم ابن الرشيد.

ولما كان قاسم بن ثاني قد خرج في تلك الايام على الدولة العثمانية لذا يمم الامير عبد الرحمن صوب قطر ولكن يبدو وان الدولة العثمانية هددته اذا قبل اقامة (عبد الرحمن) في ربوع لخوفها من اتفاق الاثنين معها ضدها. ولذا توجه الامير الذي كان يصطحب معه افراد اسرته الى واحة (بيرين) حيث اقام زمنا عاد بعده الى الاحساء بناء على طلب متصرفها الذي عرض عليه الاقامة في الكويت لقاء اجر من الدولة العثمانية مقداره ستون ليرة في الشهر ، وقبل عبد الرحمن ذلك ونزل في ضيافة آل اصباح وظل في الكويت الى ان تمكن ابنه عبد العزيز من استعادة الرياض عام 1902 (1) وهكذا نلاحظ ان السعوديين قد قاوموا الاحتلال العثماني للاحساء منذ اللحظات الاولى ، وكانت مقاومتهم عنيفة في بدايتها الا انهم لم يقبلوا باغتضاب الدولة لجزء من بلادهم حتى في لحظات ضعفهم ، وما رفض الامير السلبية ورفض صريح للتعاون مع العثمانيين على حساب سيادتهم .

#### الوضع الداخلي ابان احتلال العثمانيين للاحساء ما بين 1871 - 1913:

اتصف الحكم العثماني للاحساء منذ بدايته بالطابع العسكري ، لكن بعد مرور عامين على احتلال هذا الاقليم وجد العثمانيون صعوبة بالغة في السيطرة على قبائل ذلك الاقليم ، كما ان سكان الاحساء بدأوا يتذمرون من استبداد الاتراك وسوء معاملتهم واثقالهم كواهلهم بالضرائب الباهظة، وعلى الرغم من ان (مدحت باشا) كان منذ البداية قد ادرك الوضع القبلي الذي يسيطر على الاقليم فاستثنى القبائل من دفع الضرائب فيما عدا ضريبة العشور ، ولكن يبدو ان الموظفين العثمانيين قد تجاوزوا تعليمات (مدحت) وتمادوا في تعسفهم مما ادى الى ثورات متعددة (عبد الرحمن بن فيصل) التي اشرنا اليها سابقا مما دعا السلطات العثمانية الى تغيير سياستها في حكم البلاد، فقامت بمحاولة اقرب ما تكون الى تطبيق نظام الحكم المحلي، لأن نظام الحكم المباشر الذي كانوا يتبعونه اثبت فشله لعدة اسباب اهمها:

كثرة النفقات المائية التي كان يتكبدها العثمانيون في الانفاق على وجودهم العسكري في الاقليم وثانيها: قسوة المناخ. وثالثها: فقر المنطقة وبعدها عن مركز الخلافة ، كل الاسباب كانت وراء التغير الذي اعتزمته الدولة ، فأسندت الى (ناصر السعدون) متصرف البصرة وزعيم قبائل المنتفق مهمة تطبيق نظام قليل التكاليف في الاحساء، ولقد اختيار (ناصر) على صهره وزعيم قبيلة بني خادل الموالية للعثمانيين (بركة بن عربعر) لتسلم منصب المتصرف في ذلك الاقليم ، فغادر (ناصر باشا) مدينة البصرة الى الاحساء وبصحبته اربع سفن عثمانية هي (أشور ، أبوس ، ولبنان ، وسينوب) وكان يصحبه (احمد باشا) قائد الحاميات العثمانية في الاحساء ، وعقد (ناصر باشا) مؤتمرا كبيرا في مدينة الهفوف اعلن فيه عن سياسة الدولة التي تعتزم تطبيقها في البلاد واعلن ايضا عن تنصيب صهره (بركة بن عربعر) متصر فا للاقليم وترك له قوة صغيرة من الشرطة العسكرية لتساعده في إقرار الامن، وترك له ايضا بعض رجال للاقليم وترك له قوة صغيرة من الشرطة العسكرية لتساعده في اقرار الامن، وترك له ايضا بعض رجال الحاميات وقام بسحب معضم جنود الدولة من الاقليم و عاد بهم الى البصرة (2). ولكن تلك الترتيبات التي اتخذت في مارس 1874 لم تعمر طويلا ، ولم يقدر لتلك التجربة النجاح ، فاضطر (ناصر باشا) الى العودة مرة اخرى الى الاحساء على اثر الثورة التي اندلعت في الاقليم بز عامة (عبد الرحمن بن فيصل) في اواخر عام 1874 ، وقام باخضاع الثورة بلا هوادة و عين ابنه (مزيدا) متصر فا للدولة في الاحساء

<sup>(1)</sup> الريحاني ، المصدر السابق ، ص105- 106.

را) سريستي المستور المسابق المصدر السابق ، ص297- 300. انظر ايضا: جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص297- 300.

<sup>(2)</sup> لوريمر ، المصدر السابق، ص1461- 1462.

انظر ايضا: النجار ، المصدر السابق ، ص317.

وعاد الى البصرة في فبراير عام 1975 لتكافئة الدولة على اعماله تلك بتعيينه واليا للبصرة التي رفعت الى درجة الولاية في ذلك العام  $\binom{1}{2}$ .

ولكن سياسة الكبت التي اتبعها (آل السعدون) في الاحساء لم تفلح بل اظهرت ان هناك فئات من السكان ماز الت تدين بالولاء (لآل سعود) ولقد تبدى ذلك واضحا في الثورة التي عمت الاقليم عام 1878/ 1879 والتي كادت تطيح بالوجود العثماني في الاحساء(2).

وعلى الرّغم من ان الدولة العثمانية قد نجت في الفترة التالية تخفيف ضغط السعوديين على الوجود العثماني في الاحساء وذلك بتشجيع (آل الرشيد) واغرائهم بالسيطرة على نجد وانهاء حكم السعوديين فيها، الا ان الوضع الداخلي في الاحساء ظل يزداد سوءا يوما بعد يوم ، خاصة بعدما سحبت الدولة العثمانية معظم حامياتها من الاقليم. وكان ذلك العمل قد اغرى قبائل الاحساء ـ التي لم تعرف يوما معنى للنظام والقانون ـ بالتمرد على قوانين الدولة فانتهجت في ذلك اسلوب النهب والسلب والاغارة على القوافل التجارية التي كانت تعبر الصحراء ما بين الهفوف والعقير ، بل لقد تعدت في اعتداءاتها البر الي البحر، وقامت بالاستيلاء على القوارب والسفن التجارية في عرض الخليج ، ولقد بلُّغت تلك الاعمال ذروتها في الفترة ما بين 1878- 1880 حينما بدأ يلمع اسم (زيد بن محمد) من قبيلة بني هاجر كقرصان استطاع ان يروع الامن في مياه الخليج بأعماله العدو آنية ، و خاصة في منطقة القطيف ، فقد قام هو واتباعه من بني هاجر ، وآل مرة ، يشاركهم بعض افراد قبيلة العجمان بزعامة (منصور بن منيخر) بالسطو على العديد من السفن وتجريدها من الاموال والبضائع التي تقلها وكانت تلك العصابة لا تتورع عن سفك الدماء في سبيل تحقيق غاياتها، ولقد ادت تلك الاعمال الى تأزم الوضع في الخليج بين الدولة العثمانية وبريطانيا، وذلك لأن قسما كبيرا من تلك السفن كانت تخص البحرين او تخص رعايا آخرين للدولة البريطانية(3) وقد طلب الانجليز من العثمانيين اكثر من مرة وضع حد لتلك الاعمال وكان العثمانيون في كل مرة يتجاهلون تلك الاعتراضات فقد رفض (عبد الله باشا) والى البصرة عام 1878/ 1879 ، الاحتجاجات التي قدمت اليه بهذا الخصوص ، كما انه رفض ان تساهم الدولة البريطانية بتزويد السلطات العثمانية في الاحساء بقوات نظامية تساعد في مطاردة العصاة وقطاع الطرق والقراصنة (4).

وفي عام 1880 حاولت قبيلة (العجمان) مهاجمة العثمانيين ورتبت امورها للاغارة على مراكزهم واخذها منهم على حين غرة ولكن العثمانيين كانوا قد علموا بخطط العجمان واستعدوا لها، وعندما بدأ العجمان عملياتهم ، تصدت لهم قوات العثمانيين وكبدتهم خسائر فادحة ، وقامت بأسر اثنين من شيوخ القبيلة ، ويبدو ان المتصرف العثماني اعتبر مسؤولا عن ذلك التمرد فأعفى من منصبه (5). وفي الفترة التالية يبدو ان العثمانيين اتخذوا من الإجراءات ما عاد بالسلام على الاقاليم فكانت الفترة ما بين 1880 والتالية يبدو ان العثمانيين اتخذوا من الإجراءات ما عاد بالسلام على الاقاليم فكانت الفترة ما بين 1890 من ذي قبل ، وعندما نشطت بعض اعمال السلب عام 1887 والعام التالي قام قارب عثماني بتوجيه انذارات للمتمردين ، كما ان الدولة قامت بإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة في رأس تنورة لمنع اولئك من القيام بنشاطاتهم المخلة بالامن ، وكان نتيجة ذلك ان توقفت تلك الإعمال الغير مشروعة الى حين (6) . ثم عادت وتجددت في عام 1891 والعام الذي تلاه واتخذت اشكالا عنيفة ، اذ قام (بنو هاجر) و (آل مرة) و (المناصير) بتمرد خطير وهاجموا قافلة تركية محروسة بخمس وعشرين جنديا فقتلوا منهم خمسة عشر وخديا وجرح الآخرون ، وقام رجال القبائل بالاستيلاء على خمسين الف روبية وعلى ما قيمته عشرين جنديا وجرح الآخرون ، وقام رجال القبائل بالاستيلاء على خمسين الف روبية وعلى ما قيمته عشرين

<sup>(1)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ص1461- 1462.

انظر ايضا: ديكسون ، الكويت وجاراتها ، ص160.

<sup>(2)</sup> انظر الفصل الخامس (مقاومة السعوديين) ص

<sup>(3)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ص1466- 1468.

<sup>(4)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص205.

<sup>(5)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ص1479.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه ، ص1485- 1486.

الف روبية من البضائع(1). واضطرب حبل الامن وفقدت السلطات العثمانية على اثر هذه العملية هيبتها فقام والي البصرة بزيارة للاقليم لاقرار الأمن ولقد حاول أيضاً اعادة تنظيم قضاء قطر التابع لمتصرفية الاحساء الا انه جوبه بمقاومة شيخها جاسم بن ثاني مما اضطر الوالي ان يوجه له حملة بقيادة (محمد حافظ باشا) قائد الجيش العثماني في الاحساء واستنجدت السلطات العثمانية في الاحساء ولكن قبل ان تصل القوات الكويتية كان جاسم بن ثاني قد تغلب على العثمانيين واستطاع ان يقاوم الاجراءات العثمانية الجديدة في بلاده (2). ولقد زادت الاحتياطات التركية بعد زيارة الوالي للاحساء الا ان رجال القبائل وخاصة بنو هاجر لم يكفوا عن اعمالهم ، ففي عام 1896 اصبح عدد القوارب التركية المسلحة العاملة في عام 1899 والعام الذي تلاه قاموا بعدة اعمال نهب انسمت بالعنف ، فاستولوا على عدة قوارب في عام 1899 والعام الذي تلاه قاموا بعدة اعمال نهب انسمت بالعنف ، فاستولوا على عدة قوارب البحرين وتجاوزوا ذلك باستيلائهم على بعض أموال تجار الاحساء مما جعل (سعيد باشا) المتصرف العثماني يهتم للامر كثيرا ، فأرسل بعض قواته لمهاجمة الاماكن التي ينزلها بدو (بنو هاجر) واستولى على ابلهم واسر عدا من شيوخهم، وقام بدفع تعويضات لتجار الاحساء المتضررين من تلك الاعمال ولكنه لم يعوض المتضررين من تجار البحرين مما دعا السلطات البريطانية الى تقديم احتجاج للسلطات البريطانية في العراق ، ولكن الوالي العثماني هناك رفض حتى مبدأ مناقشة مثل ذلك الامر مع بريطانيا بحجة ان البحرين تابعة للدولة العثمانية (3).

ويبدو ان السلطات العثمانية كانت تدفع رواتبا لشيوخ القبائل وذلك لتأمن شرهم ، ولكن تلك الرواتب كانت قليلة وفي اوائل عام 1902 طالب زعماء (آل مرة) و (بنو هاجر) بزيادة رواتبهم ، ولكن مطالبهم رفضت فقاموا بالاستيلاء على قافلة ، تابعة للدولة كانت تعبر الطريق بين الهفوف والعقير بالقرب من مكان يسمى (قهرية) ولقد نكل البدو بحرس القافلة واستولوا على ما قيمته مليون روبية بالاضافة الى جميع البضائع التي كانت تحملها تلك القافلة ، وخسر العثمانيون في تلك الغارة العديد من رجال الشرطة الذين كانوا يقومون بحراسة تلك القافلة مما اثار سخط الوالي فراح يعزل متصرف الاحساء آنذاك (موسى كاظم باشا) وعين بدلا منه السيد طالب النقيب الذي عمل بحزم لاقرار الامن في ربوع الاحساء وقام بمهاجمة معسكر (لآل مرة) المسؤولين عن مهاجمة القافلة الآنفة الذكر، في مكان يدعي (الزرنوقة) واستطاع ان ينكل بجموعهم واخذ كثيرا من اموالهم ومواشيهم وعرضها في مدينة الهفوف ليكونوا عبرة لغير هم ، كما انه اصدر او امره بمنع اهل الاقليم من التعامل مع (آل مرة) وقام بتعزيز حاميات الدولة في جزر (المسلمية) (وجنة) لمراقبة الشواطئ ، ولكن يبدو ان سوء معاملته لأحد كبار تجار الاقليم ويدعى (حاجي منصور) كان السبب في عزله من منصبه(4) وعلى الرغم من تلك الاعمال فقد ظلت هناك جُماعات من بني هاجر تمارس السلب ، وقد بدأ يلمع اسم جديد كخليفة (لزيد بن محمد) كان ذلك الرجل يدعى (احمد بن سلمان) و هو احد افراد الاسرة الحاكمة في البحرين والمبعدين منها ، وكان يمت بصلة النسب الى قبيلة بنى هاجر ، فراح يتزعم جماعات منهم ويسطو بهم على السفن في مياه الخليج العربي وخاصة سفن البحرين مما دعا السلطات البريطانية الى ان تقدم احتجاجاتها على اعماله فقامت السلطات العثمانية بإلقاء القبض عليه ، ولكنه فر وعاود نشاطه من جديد مما اضطر السلطات العثمانية الي محاكمته غيابيا عام 1893 وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة عاما ، ولكنه عاد وظهر عام 1904 ونشط في السنوات التالية مما اضطر الوكيل السياسي البريطاني في البحرين الكابتن (بريدو) للقيام بملاحقة ذلك القرصان ومحاولة إلقاء القبض عليه ، فقام برحاتين شراعيتين استغرقت كل واحدة منهما اربعة ايام قضاها في البحث عن (احمد بن سلمان) ولكنه فشل في ذلك، فزار القطيف واجتمع بالقائمقام

(1) لوريمر، المصدر السابق، ص1480.

<sup>(2)</sup> النجار ، المصدر السابق ، ص319.

<sup>(3)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ج3، ص1489.

<sup>(4)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ص186- 188.

انظر ايضا ، لوريمر ، المصدر السابق ، ص1475، 1481.

العثماني وقدم احتجاجه على اعمال (احمد بن سلمان) وتوالت احتجاجات السلطات البريطانية بشأنه في الاعوام التالية (1)

ولقد افلت بعد ذلك زمام الامن من ايدي السلطات العثمانية فلم تستطع اقرار الامن حتى المدن ومراكز حامياتها، اذ تعرضت مدينة الهفوف والقرى المجاورة لها عام 1906 لغارة من قبيلة العجمان ، الذين استطاعوا ان يفتكوا بعدد كبير من سكان المدينة والجنود العثمانيين الموجودين فيها، وفي النهاية اضطر اهل المدينة الى التوقيع على عقد صلح مع العجمان يسمح لهم بموجبه بارتياد مدينة الهفوف لشراء حاجياتهم كالتمور والمواد الغذائية الاخرى <sup>(2)</sup>. وفي العام التالي 1907 اعترض سكان مدينة المبرز قافلة تموين تابعة للحامية العثمانية في تلك المدينة ودارت بين الفريقين معركة خسر فيها الطرفان عددا من القتلى، راح متصرف الهفوف على اثرها يفرض غرامة على سكان المبرز تأديبا لهم على فعلتهم تلك، ولكنه دفع الثمن غاليا بعد عامين اذ كمن له رجل من المبرز في سوق مدينة الهفوف واطلق عليه النار وارداه قتيلا (3) . واجتاحت الاقليم في السنوات الاربع الاخيرة لوجود العثمانيين هنـاك اعمـال عنـف ، اذ قام رجال القبائل البداة بالاعتداء على المدن واعملوا فيها يد السلب والنهب وخاصة مدينة (القطيف) التي تعرضت لسلسلة متصلة من اعمال العنف والفوضى، ولكن تلك الاوضاع قد انتهت عام 1913 باستيلاء الامير. عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل على الاقليم وطر ده للحاميات العثمانية نهائيا من الاحساء<sup>(4)</sup> . ومما لا شك فيه ان تلك الاعمال المروعة التي قام بها رجال القبائل وبعض النفر الخارج على القانون ، قد ادت الى تبديد جهود السلطات العثمانية في الاحساء في ملاحقة اولئك النفر والى اشاعة الخوف وعدم الاستقر ار في تلك الربوع مما ادى بدوره الى تأخر شامل في جميع مرافق الحياة. اذ تأخرت التجارة نتيجةً لعدم امن الطرق في البر والبحر ، واهملت الزراعة نتيجة للتعسف في جمع الضرائب من ناحية وعدم الامن من ناحية اخرى ، واهمل التعليم فبعد ان كان هذا الاقليم يزخر بحركة علمية منذ القدم وكان لعلمائــه شهرة فائقة في بلدان الخليج ، نرى انه في العهد التركي لم يكن يوجد في البلاد عام 1900سوى ثلاث مدارس ، وكان عدد المتعلمين ربع مليون ، اي ان نسبة المتعلمين في الاقليم لم تتجاوز 1,5 % ، اما بالنسبة للحالة الصحية فلم يكن هناك عناية تذكر مما ادى الى سوء الاحوال الصحية وتفشى الامراض بين السكان (5)

وفي اعتقادي ان هناك عدة عوامل ادت الى تلك الحالة المضطربة وأهمها:

أولاً: عدم استطاعة العثمانيين السيطرة على قبائل البادية، فعجزوا تماما وخاصة في اواخر عهدهم عن اشاعة الأمن في ربوع الاقليم، ولم تكن سيطرتهم تتعدى اسوار المدن التي يقيمون فيها، بل كانوا يتعرضون هم انفسهم الى غارات رجال القبائل(6).

ثانيا: تعدد حكام الدولة في الاقليم (المتصرفون) وقصر المدة التي كان يقضيها كل واحد منهم في منصبه، بحيث لا يتسنى له معرفة احوال الاقليم، وكان من الصعب على اي منهم ان يتبنى سياسة اصلاحية اذ لم يكن يسعفه الوقت للاستمرار في تطبيقها. فقد بلغ عدد هؤلاء المتصرفون في الفترة ما بين 1871- 1913 حوالي عشرون متصرفا<sup>(7)</sup>.

ثالثا: ان الطابع العثماني في الاحساء ظل طابعا عسكريا، وكات نفقات الحاميات تستأثر بالقسم الاكبر من ميز انية الاقليم التي كانت تعتمد في الدرجة الاولى على الضرائب التي كانت تجمع من الاهالي، فقد بلغت عوائد الاقليم في عام 1901 حوالي 60 الف ليرة ، كانت نفقات رجال الجيش العثماني منها حوالى

<sup>(1)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ص1489- 1494.

<sup>(2)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ص189.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ، ص190.

<sup>(4)</sup> محمد سعيد المسلم ، ساحل الذهب الاسود ، ص193- 194.

<sup>(5)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص201- 202.

<sup>(6)</sup> محمد سعيد المسلم ، المصدر السابق ، ص192 .

<sup>(7)</sup> الانصاري ، المصدر السابق ، ص180- 190.

انظر ايضا: لوريمر ، ج3، ص1472- 1475.

54 الفا، وما ظل منها لا يكفي بالطبع للخدمات المدنية الاخرى ، مما اضطر الدولة لاتباع سياسة الضرائب التصاعدية لكي يتوازن الدخل والمنصرف ، ففي عام 1905/ 1906 ارتفعت مدخولات الجمارك 5،37 % عن السنة السابقة وفي العام التالي اضطرت الدولة الى رفع تلك العائدات 5،12 % ابضا(1)

كانت تلك هي الاسباب الرئيسية التي ادت الى اضطراب الحالة الداخلية فأدت الى التأخر الشامل الذي اشرنا اليه في جميع مرافق الحياة في اقليم الاحساء. الا انها ادت الى نتائج اخرى على الصعيد الخارجي اهمها:

اولا: سوء العلاقات بين العثمانيين في متصرفية الاحساء وبين بعض بلدان الخليج، وما تبع ذلك من صراع عثماني بريطاني في المنطقة.

ثانيا: تشجيع الامير (عبد العزيز آل سعود) على انهاء الوجود العثماني في الاحساء، وقد تمكن من ذلك عام 1913.

## علاقة العثمانيين في الاحساء ببلدان الخليج

والصراع العثماني البريطاني في المنطقة ما بين 1871- 1913:

كان هذا الصراع ناتجا عن محاولات العثمانيين المتكررة للتوسع من قاعدتهم في الاحساء نحو بعض بلدان الخليج ، وموقف بريطانيا الصلب لمنع تلك المحاولات . ولقد شمل ذلك الصراع منطقتين هما :

1- قطر وامارات الساحل المهادن.

2- البحرين

## اولا: محاولات التوسع العثماني في قطر وامارات الساحل المهادن:

لقد ادى الاحتلال العثماني للاحساء عام 1871 الى امتداد نفوذ العثمانيين الى شبه جزيرة قطر، ففي يوليو من ذلك العام، ارسلت السلطات العثمانية في الاحساء قوة من الجند ووفدا برئاسة شيخ الكويت (عبد الله بن صباح) الذي استطاع اقناع شيخ قطر جاسم بن ثاني باعلان تبعية للباب العالي، ووافق نتيجة لذلك على مرابطة حامية عثمانية في الدوحة فاحتجت بريطانيا على ذلك العمل فتذرعت بالاتفاقية التي كانت قد عقدتها مع والده عام 1868، ولكن المقيم البريطاني في الخليج آنذاك (بلي) كان ماهرا في تجنب حدوث اصطدام بين قواته والقوات العثمانية في قطر، فترك الوضع مائعا، واكتفى بالاشارة على حكومته باستخدام التصريحات العثمانية السالفة التي كانت تؤكد عدم رغبة العثمانيين في السيطرة على بلدان ترتبط بمعاهدات مع الدولة البريطانية(2). وهكذا نرى ان السلطات البريطانية كانت تخشى امتداد سيطرة العثمانيين الى سواحل قطر حتى لا تتحول تلك البلاد الى مناطق للعثمانيين في توسعهم نحو امارات الخليج الاخرى، ولما اصبحت قطر قضاء عثمانيا تابعا للاحساء راحت بريطانيا توسع حدود مشيخة (ابو ظبي) المجاورة لقطر فجعلتها تمتد شمالا لتشمل خور العديد بناء على نصيحة تقدم بها المقيم البريطاني في الخليج (لويس بلي) عام 1871، الا ان ذلك قد اثار نزاعا اقليميا حادا بين قطر وتويدها الدولة العثمانية من ناحية وبين (ابو ظبي) تؤيدها بريطانيا من ناحية اخرى. وكانت بريطانيا ترتكز في ادعاءاتها بتبعية العديد لشيخ ابي ظبي على ان سكان العديد من (القبيسات) وهم فرع من قبيلة (بني ياس) التي تشكل بتبعية العديد لشيخ ابي ظبي على ان سكان العديد من (القبيسات) وهم فرع من قبيلة (بني ياس) التي تشكل

<sup>(1)</sup> لوريمر ، نفس المصدر ، ص1477.

<sup>(2)</sup> نوار، المصدر السابق، ص4276.

انظر ايضا ، الانصاري ، المصدر السابق ، ص25.

وانظر : عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص298.

العمود الفقري لامارة ابي ظبي $^{(1)}$  ولكن القبيسات كانوا منشقين على شيخ ابي ظبي وكان شيخهم (بطي بن خادم) يحاول جاهدا اقناع السلطات البريطانية الاعتراف باستقلاله ، وهدد اكثر من مرة بانه سيقبل الراية العثمانية ويعلن نفسه تابعا للدولة العثمانية اذا رفضت مطالبه ، ولقد قبل الراية العثمانية فعلا عام 1877 وراح يرفض مشروعا بريطانيا للتوفيق بينه وبين ابي ظبي عام 1877. لذلك خولت الحكومة البريطانية مقيمها في الخليج الصلاحية في مساعدة الشيخ (زايد) شيخ ابي ظبي في اخضاع سكان العديد متذرعة بمطاردة القراصنة ، ولما قام ذلك الشيخ يسانده المقيم البريطاني بالهجوم على العديد وجدوا ان القبيسات قد هجروا العديد بعد ان هدموا بيوتهم وردموا آبار هم والتجأوا الى الشيخ (جاسم بن ثاني) في قطر ( $^{(2)}$ ). وعلى الرغم من ان القبيسات عادوا في عام 1880 فتصالحوا مع شيخ ابي ظبي، الا ان الشيخ (جاسم بن ثاني) قد اعتبر ذلك بمثابة انسلاخ للعديد عن قطر ، اذ كان شيخ العديد قد اعترف بتبعية للسلطات العثمانية منذ عام 1873 و و فع الراية العثمانية على بلاده بعد ان تسلمها من القائد البحري العثماني حسين افندي الذي زار العديد آنذاك .

ووضعت اثناء تلك الزيارة الترتيبات التي تجعل من العديد تابعة للقائمقام العثماني في قطر على ان يدفع شيخ العديد مبلغا من المال سنويا للتدليل على تلك التبعية (4) ، الا ان السلطات البريطانية لم تسلم بتلك التبعية لانها لم تعترف بالسيادة العثمانية الا على الساحل الممتد من البصرة الى العقير ، اما فيما يلي ذلك جنوبا فلم تعترف باي سيطرة عثمانية باستثناء البدعة والوكرة (5). ولذلك ظلت تناصر شيخ ابي ظبي للاحتفاظ بالعديد وكان هدفها من ذلك ان تحد من تقدم السلطات العثمانية نحو الامارات العربية الآخرى في جنوب الخليج والتي كانت ترتبط مع بريطانيا بمعاهدات حماية منذ عهد بعيد الا ان تلك السياسة البريطانية المتعنتة في مقاومة النشاط العثماني جعل الدولة العثمانية تشد من ازر (جاسم بن ثاني) فأوعزت الى حليفها في حائل (محمد بن الرشيد) بمساعدة (جاسم بن ثاني) ضد شيخ ابني ظبي، فاوعز هذا بدوره الى عامله على الرياض (سالم السبهان) بالاسراع لمساعدة جاسم ، ولقد استطاع شيخ قطر بمساعدة السبهان، وعبد الرحمن بن فيصل - الذي كان يحكم نيابة عن اخيه المنفى في حائل - اجتياح المناطق الداخلية لامارة ابي ظبي والمناطق المجاورة حتى اشرفوا على عمان عام 1888م. وقد اعتبر توسعا للدولة العثمانية ، الا انه عاد فانحسر بسرعة نتيجة للمساعدات التي قدمتها بريطانيا لشيخ ابي ظبي ، ونتيجة للضغط الذي تعرض لـ عاسم من قبل السلطات البريطانية في الخليج من قبل السلطات البريطانية في الخليج (6). ولم ينته الصراع العثماني البريطاني بالنسبة لسواحل قطر عند هذا الحد الا انه اتخذ بعد ذلك الطابع الدبلوماسي ، ففي عام 1891 اكد ناظر الخارجية العثمانية ان العديد والزبارة تدخلان ضمن حدود ولاية البصرة ، وفي العام التالي من شأنها تقوية السيطرة العثمانية في قطر ولكن تلك المحاولة جوبهت بمقاومة جاسم بن ثاني الذي كان يعارض تسلط العثمانيين على جميع المرافق في بلاده مما ادى الى تجريد حملة عثمانية من الاحساء بقيادة (محمد حافظ باشا) في محاولة لاخضاع جاسم بن ثاني بالقوة ، ولكن الاخير تمكن من دحر القوات العثمانية قبل ان تصلها الامدادات والنجدات من الكويت

(1) جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص211.

<sup>(2)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص257.

<sup>(2)</sup> كيلي ، الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية ، ص145.

انظر ايضا ، عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص259.

<sup>(4)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص214.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه ، ص 208.

<sup>(6)</sup> كيلى ، المصدر السابق ، ص146- 147.

انظر ايضا: جمال زكريا قاسم ، ص222.

والعجمان، واغتنم المقيم البريطاني في (بوشهر) الفرصة فعرض على جاسم ان تقوم السلطات البريطانية بمساعدته وعرض عليه تقديم الحماية البريطانية لبلاده ولكن جاسم رفض ذلك (1).

الا ان السلطات البريطانية اغتنمت تلك الفرصة وراحت في 11 نوفمبر من عام 1892 تحتج على تدخل الموظفين العثمانيين في شؤون بلدان الخليج ورد الباب العالي على ذلك الاحتجاج بعدة مذكرات منها مذكرة سعيد باشا ناظر الخارجية في 22 ابريل 1893 والموجهة الى السفير البريطاني في الآستانة السير (كلير فورد) ( Clare Ford) والتي جاء فيها انه اذا كان كانت الحكومة العثمانية قد تغافلت في السنوات الاخيرة عن تعبين مديرين في الزبارة والوكرة والعديد ، فان ذلك لم يكن الا بصفة مؤقتة لمنع الصدام بين الدولتين الصديقتين، واكد بأن الدولة العثمانية لا تزال متمسكة بحقها في السيادة المطلقة على الله المديريات (2). وفي عام 1896 حاول العثمانيون اقامة مخفر لهم في العديد الا ان السلطات البريطانية منعتهم من ذلك . وفي عام 1902 حاولوا ضم العديد لقطر الا انهم منعوا من ذلك بفعل اجراءات بريطانية شديدة . وقد سنحت الفرصة للانجليز عام 1905 بضم العديد لامارة (ابي ظبي) وابلغوا ذلك للعثمانيين وراحوا في السنة التالية 1906 يؤكدون تلك التبعية اتفاقية مع شيخ ابي ظبي اعترفوا فيها بتبعية العديد لشيخ تلك الامارة ولم ينته الصراع عند هذا الحد، فقد قام العثمانيون عام 1910 بالسيطرة على العديد، وظل بعدها الصراع قائما حتى عقدت المعاهدة البريطانية العثمانيون عام 1910 وانسحب على اثرها العثمانيون من العديد و المناطق المجاورة لها (3)

ثانيا: الصراع العثماني البريطاني على البحرين:

كان في مخطط (مدحت باشا) ان يضم البحرين للاحساء ابان الحملة التركية على الاحساء عام 1871، ولكنه لم يتمكن من ذلك نتيجة للمعارضة البريطانية السافرة التي جوبه بها اثناء زيارته للاقليم في او اخر ذلك العام . فآثر ان يسلك الطريق الدبلوماسي فأرسل (عارف بك) القائد البحري العثماني في مهمة لاقناع شيخ البحرين بالدخول في دائرة النفوذ العثماني متذرعا بحجة التحقيق في مصرع احد شيوخ بني هاجر الذي كان يعمل في خدمة السلطات العثمانية في الاحساء، ولكن (عارف بك) لم يحقق نجاحا ملحوظا في مهمته، وكل ما حققه كان اعتذارا ارسله شيخ البحرين لمدحت باشا، برر فيه الاسباب التي ادت الى مقتل ذلك الرجل، ولكنه تبرع للسلطات العثمانية بقطعة ارض وسمح لهم باقامة مستودعات للوقود اللازم لتزويد سفنهم في الخليج (4) ، ولقد كثر تردد السفن العثمانية على البحرين بعد ذلك بحجة التزود بالماء والوقود ، الامر الذي اقلق السلطات البريطانية فراحت تنصح شيخ البحرين بالحد من نشاط العثمانيين في الجزيرة ، وقد نجحت في ابعاده عنهم فراح يؤكد حرصه على الالتزام بالمعاهدات المعقودة بين بلاده وبريطانيا خاصة معاهدة 1861(5) . ولكن السلطات العثمانية في الخليج لم تكف عن محاولاتها المتعددة لادخال البحرين في دائرة نفوذها واتباعها للاحساء، وقد نهجت في ذلك طرقا عديدة واستغلت كل لادخال البحرين في قطر ورأت ان تعيد بناء ميناء الزبارة على البحرين، ولذلك قامت بريطانيا بتقديم حامياتها العسكرية في قطر ورأت ان تعيد بناء ميناء الزبارة على البحرين، ولذلك قامت بريطانيا بتقديم حامياتها العسكرية في قطر ورأت ان تعيد بناء ميناء الزبارة على البحرين، ولذلك قامت بريطانيا بتقديم حامياتها العسكرية في قطر ورأت ان تعيد بناء ميناء الزبارة على البحرين، ولذلك قامت بريطانيا بتقديم

<sup>(1)</sup> الدباغ: قطر ماضيها وحاضرها ص184- 185.

<sup>(2)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص223.

<sup>(</sup>٤) عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص260+261. انظر ايضا:

Buch , Britian and the Persian Gulf . P. 143. .

<sup>(4)</sup> انظر الفصل الرابع.

<sup>(5)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص226- 227.

احتجاج رسمي للدولة العثمانية اوضحت فيه بانها لا تسمح بإقامة اي مركز في الزبارة معادي لسلطاتها في الخليج ، وقد جاء في رسالة من الكولونيل (روس) المقيم البريطاني في الخليج بتاريخ 19 ديسمبر 1874 ، الى حكومة الهند يؤكد فيها بان الزبارة كانت في الماضي للبحرين ولا تزال تستعمل كمصيف لشيوخ البحرين حتى الآن وان الحكومة العثمانية لم تمارس ملكيتها للمنطقة ولم يسبق لها ان طالبت بذلك (1). ونحن نلحظ هنا ان بريطانيا قد غيرت من سياستها بالنسبة لعلاقة قطر والبحرين فبعد ان شجعت في عام 1868 على انفصال قطر عن البحرين واعتبرتها امارة مستقلة ذات سيادة وراحت تعقد معها معاهدة حماية، الا انها الآن تنكر ذلك في سبيل مصالحها (2).

ولكن العثمانيين راحوا يردون على تلك السياسة بتشجيع قبائل الاحساء البدوية وخاصة (بنو هاجر) على اجتياح البحرين. وفي اعتقادي ان الاسباب التي دعت لاختيار قبيلة بني هاجر لمثل تلك المهمة عديدة اهمها:

اولا: مقتل احد شيوخها قبل عدة سنوات في البحرين .

ثانيا: تزعم ناصر بن مبارك \_ احد المطالبين بعرش البحرين \_ لتلك القبيلة لانها تمت له بصلة المصاهرة والنسب .

ثالثا: قوة تلك القبيلة وشهرتها في القيام بأعمال النهب والسلب.

ولقد قامت قبيلة بني هاجر بمحاولة جادة لمهاجمة الجزيرة ولكنها فشلت بعد ان تدخلت السفن البريطانية لصدها عن قصدها ففي تقرير للمقيم البريطاني (روس) مؤرخ في الثاني عشر من سبتمبر عام 1874 اكد فيه بان بني هاجر قد حصلوا على السفن التي استخدموها في ذلك الهجوم من (البدع) في قطر وبينما كانت تلك القوارب تشق طريقها الى البحرين فوجئت بظهور القارب البريطاني المسلح (مي فرير) ( ay frere) الذي اربك خططها ، فتراجعت ولكنها اتجهت الى (الزبارة) حيث قامت بمهاجمة قبيلة بني نعيم الموالية لشيخ البحرين، فاسر عت السلطات البريطانية بارسال السفينة البريطانية المسلحة (هج روز ) ( Hugh rose) التي اطلقت قذيفتين على المقاتلين المتواجدين على الساحل المقابل مما اضطر هم الى الانسحاب مخلفين وراءهم اثنين وعشرين قتيلا . مما دعا السلطات العثمانية الى تقديم احتجاج شديد اللهجة عن طريق السفير العثماني في لندن ( موزوروس باشا ) ( musurus) (3) ، بغداد يفيد فيه بأن الهجوم الذي قام به بنو هاجر في العراق بتشجيعه لمثل تلك الإعمال، ولذا قام السير اليوت ، السفير الانجليزي في الأستانة بابلاغ الحكومة العثمانية بأن الحكومة البريطانية لن تقبل بأي حال من الاحوال ان يتعرض استقلال البحرين للخطر (4) .

ولقد قام شيخ البحرين بتأبيد قبائل (بني نعيم) المقيمة في زبارة وبناء على ذلك التأبيد رفض شيخ تلك القبائل (ناصر بن جبر) قبول التبعية العثمانية حينما عرضها عليه (حسين افندي) الذي زار ذلك الميناء على رأس بعثة عثمانية. وراح شيخ قبائل النعيم يطلب مساعدة شيخ البحرين تخوفا من السلطات العثمانية

FO. 78/5108. Turkish Jurisdiction along the Arabian Coast , Part II. P. 31-32. (1) انظر ايضا : جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص228

<sup>(2)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر نفسه ، ص228.

FO. 78/5108. Turkish Jurisdiction along the Arabian Coast Part (3) II. P. 30.

Ibid .P.32. (4)

في المنطقة، وطلب شيخ البحرين من السلطات البريطانية السماح له باقامة حامية له في الزبارة وبتعزيز مواقف حلفائه من بني النعيم، الا إن السلطات البريطانية كانت لاتر غب في الاصطدام مباشرة مع العثمانيين، فنصحت شيخ البحرين بالكف عن التدخل في شؤون قطر لان شرعية حقوقه هناك امر غير ذي شخصية مؤكدة، ولكنها وعدته بانها ستقدم له الحماية ضد اي عدوان تتعرض له بلاده سواء كان ذلك من البر أو البحر، اذا ما تمسك بشروط المعاهدة المعقودة بينه وبين بريطانيا، ولما رأت السلطات البريطانية ان شيخ البحرين مستمر في تأبيد حلفائه من بني نعيم لتأكيد حقوقه في الزبارة ، طلبت حكومة الهند من الكولونيل (روس) ان يظهر للشيخ بشكل جلي انه لن تتحمل اي نتائج تترتب على اعماله تلك ، وبينما كانت السلطات البريطانية تنتهج تلك السياسة التي تهدف الي عدم الاصطدام المباشر مع السلطات العثمانية ، راح العثمانيون يحاولون مد سيطرتهم على البحرين واتباعها للاحساء بحجة الانتقام من شيخها (عيسى بن على) الذي اتهموه بتقديم يد العون للامير (عبد الرحمن بن فيصل) السعودي الذي كان قد افرج عنه في بغداد عام 1874 فنزل البحرين ومنها اتصل باعوانه من قبائل الاحساء وقاد ثورة كادت تطيح بالعثمانيين في الاقليم ولكن الحكومة البريطانية حاولت تبرير موقف شيخ البحرين مؤكدة ان (عبد الرحمن بن فيصل) لم يتلق اي عون من قبل شيخ البحرين، وان كل ما تلقاه لا يتعدى تقديم الملجأ والتكريم الذي يقدمه كل عربي لمن ينزل بجواره ، واكدت ان شيخ البحرين مازال متمسكا بحياده من قضية الصراع السعودي ، ولكن العثمانيين اصروا على ارسال حملة تأديبية للبحرين، ولذلك ارسلت حكومة الهند الى الحكومة البريطانية تقريرا عن الاوضاع في المنطقة وحذرت من ان البحرين ستواجه عدوانا وشيكا عليها ربما يستعمل فيه العثمانيون قبيلة بني هاجر بزعامة (ناصر بن مبارك) واكدت ان شيخ البحرين يعتمد على الحكومة البريطانية في المحافظة على استقلاله ، ومن الواجب على البريطانيين القيام بالتزاماتهم نحوه في المعاهدة المعقودة مع البحرين عام 1861 ، كما اضافت المذكرة بأن حكومة الهند قد طلبت من الادميرال (كمنج) (Cumming) بتعزيز قوة الاسطول البريطاني في البحرين، وقد بعث وزير الدولة (اللورد سولزبري) بموافقته على تلك الاجراءات (1).

ولقد حاول العثمانيون تنفيذ تهديداتهم عندما تمكن (ناصر بن مبارك) في نوفمبر عام 1875 بمساعدة (جاسم بن ثاني) من الاستيلاء على الزبارة، الا ان حكومة الهند طلبت من المقيم البريطاني في الخليج (الكولونيل روس) التوجه فورا على ظهر السفينة الحربية (تيزر) لصد العدوان. ولقد قاموا بضرب الزبارة بالمدفعية، ولقد تذرع الشيخ عيسى بأن اشتراكه كان ضروريا لصد عدوان مبيت ضد البحرين لان العثمانيين لو نجحوا في تثبيت ناصر بن مبارك في الزبارة ، لاصبحت البحرين عرضة لغاراتهم وتهديداتهم. ولقد حاول البريطانيون التخفيف من الاثر الذي تركه اشتراك قواتهم في ضرب الزبارة حين اكد (اللورد داربي) للسفير العثماني في لندن موز روس باشا ان ذلك العمل لا يعني الانتقاص من اعتراف

FO.78/5108. Turkish Jurisdiction along the Arabia of the Persian (1) Gulf . P. 32. 34.

انظر ايضا: جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص230- 231.

البرطانيين في الآستانة اكد لناظر الخارجية العثمانية ان السفينة التي هاجمت الزبارة كانت تقوم بحفظ الامن في الخليج ونفى ان تكون السلطات البريطانية قد تدخلت في شؤون شبه جزيرة قطر (1).

ولكن السلطات العثمانية بدأت تضع العراقيل في وجه شيخ البحرين على اثر ذلك العمل اذراح متصرف الاحساء بطالب شيخ البحرين بدفع التعويضات لتاجرين من قطر كان بعض اتباع شيخ البحرين قد اعتدوا على اموالهما في عملية تسلل قاما بها للجزيرة ولقد نصح المقيم البريطاني الشيخ عيسى بأن يرد على حاكم الاحساء ردا هادئا ومرضيا حول ذلك الموضوع ، الا ان المقيم ارسل الى حكومة الهند منبها اياها بان ذلك الطلب يهدف الى اغراض اخرى ، وفي 27 يناير عام 1876 اجابت حكومة الهند على رسالة المقيم البريطاني السابقة المؤرخة في 17 ديسمبر عام 1875 ، وطلبت اليه ان يستمر في نصح شيخ البحرين باتخاذ سياسة هادئة في مثل هذه المواقف وانها طلبت اليه ان يؤكد للشيخ ان الحكومة البريطانية خولت ذلك المقيم ان يعمل بروح المادة الثالثة من المعاهدة المعقودة مع شيخ البحرين في 31 مايو سنة 1861 والتي تقضي بحماية امارة البحرين من اي عدوان خارجي، كما أكدت له أن ذلك الأمر قد نقل الى وزير الخارجية البريطانية ليقوم بدوره بابلاغه الى السفير البريطاني في الآستانة السير هنري اليوت لكى يسترعى انتباه الباب العالى لهذه القضية (2).

وبعد ذلك بثلاث سنوات وفي عام 1878م استطاع ناصر بن مبارك ان يجمع قوة من بني هاجر ويحتل بهم الزبارة بعد ان حطم ما بها من قلاع، ولما كان شيخ البحرين يخشى على امن بلاده نتيجة لذلك العمل، فقد تعاون مع الانجليز في صد ذلك العدوان وطرد ناصر من الزبارة ، ولقد علل المقيم البريطاني عمله ذلك بانه يدخل ضمن الالتزامات التي تنص عليها المعاهدات البريطانية مع البحرين(3).

وفي اواخر عام 1880 استطاع ناصر بن مبارك ان يحتل منطقة الرويس على ساحل قطر ولكنه جوبه باحتجاج المقيم البريطاني الذي راح يحذر الشيوخ المحليين من مساعدته مما ادى الى انسحابه ثانية الى داخل قطر ، وفي يناير عام 1881 كتب ناصر بن مبارك الى المقيم البريطاني بأن هناك اناس كثيرون في البحرين يطلبون اليه العودة الى الجزيرة وان الظروف اصبحت ملائمة لعودته ويرجو من السلطات البريطانية مساعدته في ذلك ، الا انه لم يتلق ردا على رسالته، وفي فبراير من نفس العام طلب من قاسم بن ثاني، السماح له باستخدام موانئ قطر لمهاجمة البحرين ولكن قاسم بن ثاني رفض ذلك وراح يخبر المقيم البريطاني، واعلن بأنه غير مسؤول عن اعمال (ناصر بن مبارك) وأكد الشيخ جاسم ان ناصر بن مبارك يتلقى راتبا شهريا من العثمانيين وانهم يحرضونه على مهاجمة البحرين، ولذا راحت السلطات البريطانية تنذر كلا من جاسم وناصر ولم تنظر لادعاءات جاسم بن ثاني واعتبرته المسؤول الاول في حالة وقوع اي اعتداء على البحرين، واكدت بأنها ستستمر في حماية الخليج ومنع السفن العثمانية من العمل جنوب العقبر (4).

115

-

<sup>(1)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق، ص231- 232.

FO. 78/5108. Turkish Jurisdiction along the Arabian Coast of (2) Persian Gulf, P. 34.

<sup>(3)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق، ص232.

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص233- 234.

ويبدو واضحا ان جاسم بن ثاني بدأ يغير من سياسته وفعلا بدأ يضيق بتصرفات العثمانيين ومحاولاتهم تشديد قبضتهم على قطر وانشاء دائرة مكوس جمركية نتيجة لمطالب كان قد تقدم بها التجار الفرس الى متصرف الاحساء وشكوا فيها ارهاق قاسم لهم بالضرائب التي يفرضها على تجارتهم، ولذلك حاول جاسم جهده انهاء السيطرة العثمانية على البلاد بمحاولة اثارة القبائل لكي يجبر القوات العثمانية المرابطة في البدع على الخروج من البلاد ، وفي نفس الوقت راح يطلب من السلطات البريطانية حمايته، ولقد تأكدت تلك السلطات بأن كل الاعمال الفوضوية التي اجتاحت الجزيرة كانت بإيعاز من جاسم ، او انه تغاضى على الاقل عن اخمادها، ولذلك راح جاسم يعد وثيقة وقع عليها معظم سكان قطر تؤكد عدم مسؤوليته عن تلك الحوادث الا ان السلطات البريطانية لم تأخذ بذلك وراحت تطلب الى شيخ البحرين بالحجز على ممتلكات جاسم في البحرين.

وفعلا تم الحجز على مبالغ طائلة تعود لجاسم بن ثاني وجرى حجزها من قبل الشيخ عيسى ، الذي انتهز الفرصة وابدى رغبته للسلطات البريطانية بضم قطر اليه ولكنها رفضت ذلك ، ولقد بدا واضحا بعد تلك الاجراءات ان الشيخ جاسم بدأ يغير سياسته وحاول ان يتودد الى الشيخ عيسى في اكثر من رسالة (1) وكذلك الى السلطات البريطانية ولكن المقيم البريطاني كان يعلم ان جاسم يتبع سياسة الاعتماد على طرفي الصراع في الخليج (الانجليز والعثمانيون) وذلك لتخليص امواله المصادرة ، فكان قد ارسل الى وكيله في البصرة (عيسى بن قرطاس) يطلب اليه ان يحتج لدى السلطات البريطانية في البصرة يعلن فيها تبعيته واخلاصه للباب العالي، ولما كان مساعد المقيم البريطاني في البصرة قد اطلع تلك الرسائل سرا فقد ارسل الى المقيم البريطاني في (بوشهر) في 7 سبتمبر 1887 (2) وراح ذلك المقيم يرسل نسخة من رسالة روبرتسون الى وزير الدولة في حكومة الهند موضحا ان تلك السياسة الازدواجية في الولاء ستكون في النهاية سبب تدميره (3).

وبناء على اتصال جاسم بوالي البصرة راح (محمد صالح باشا) متصرف الاحساء يطلب الى عيسى بن علي بالافراج عن اموال جاسم المحتجزة لديه، ولكن الاخير اعلمه ان تلك الامور حجزت بناء على طلب من السلطات البريطانية وبذلك فوت عليه فرصة محاولة التدخل في شؤون البحرين<sup>(4)</sup>.

الا ان السلطات العثمانية راحت تتحين الفرصة للتدخل في شؤون البحرين من جديد في 15 يونيو عام 1887 وتتعلق بتسوية مشكلة مالية بين (احمد بن علي) اخو حاكم البحرين وبين (احمد بن مهدي) احد تجار القطيف، وكان المسؤول البريطاني قد احتج على الطريقة التي سويت بها تلك المشكلة، الا ان الوالي (نافذ باشا) راح يوجه رسالة اليه في 9 يناير 1888 يؤكد له فيها بأن تلك المشكلة قد سويت حسب العرف القديم وتم ذلك بالاتصالات بين موظفي الدولة العثمانية في الاحساء وحاكم جزيرة البحرين، وراح الوالي يؤكد في ان البحرين تابعة لحكومة الحسا وهي اقليم من اقاليم الدولة العثمانية واذا كان هناك اي احتجاج لاي فرد من سكانها فبأمكانهم توجيه ذلك للمحكمة العثمانية في الاحساء وليس لبريطانيا ان

\_

FO.78/5108. From Jasim Bin Muhammad Bin Thani To Shaikh (1) Esa-Bin Ali Al-Khaleefah, Dated 28th August 1887.

FO.78/5108. Letter No. 323, From Robertson the Political (2) Agent Basrah To-Colnel Ross, Political Resident and Consul General Bushire, dated 7th September 1887.

FO. 78/5108. Letter No. 203 From Ross . to the Secretary to (3) the Government of India , dated 12th September 1887.

<sup>(4)</sup> جما ل زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص242-243.

تتدخل في ذلك (1). ولكن المسؤول البريطاني رد عليه في 11 يناير 1888 منكرا تبعية البحرين للاحساء واكد ارتباطها بمعاهدات مع بريطانيا منذ مدة طويلة واضاف انه غير مخول لمناقشة ذلك الموضوع مع الوالى ولكنه وعد بأنه سير فع ذلك لحكومته(2).

ولّقد ارسل في اليوم التالي رسالة الى الكولونيل (روس) المقيم البريطاني في الخليج مرفقا بها رسالة نافذ باشا ورده عليها، واضاف بأن الحكومة العثمانية طلبت من ذلك الوالي التوجه الى الاحساء وامرته بان يلغي زيارته الحالية للاقاليم الشمالية لباشوية البصرة، ثم يتوجه على الفور الى الاحساء، واضاف انه مما لا شك فيه بان الوالي سيتصل بحاكم البحرين وحاولا ارضاءه حول مشكلة اخيه مع تاجر القطيف، ولكن بشكل يفهم منه موافقة شيخ البحرين على الاعتراف بالسيادة العثمانية المطلقة (3).

ولم يمض الأبضعة ايام حتى راح متصرف الاحساء (محمد صالح باشا) يوجه رسالة في 16 يناير عام 1888 الى الشيخ (عيسى بن علي) يطلب اليه وبناء على اوامر والي البصرة ، بأن يخبر سكان جزيرته بأن الاسم الصحيح للجزيرة هو (اوال) ويجب ان لا يسميها اي احد بعد اليوم بأي اسم آخر (4) واتبعها (محمد صالح باشا) برسالة اخرى في 22 يناير عام 1888 يطلب من الشيخ (عيسى) ان يمنع اقاربه من الذهاب للصيد بأعداد كبيرة الى تخوم قطر (5).

ومما يلاحظ هنا ان السلطات العثمانية اخذت تضيق الخناق على شيخ البحرين لاجباره على الاعتراف بالسيادة العثمانية ، الا انه سارع بارسال تلك الرسائل الى المقيم البريطاني في الخليج الذي ارسلها بدوره الى حكومة الهند، فراحت تخوله صلاحية المحافظة على استقلال البحرين ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ضد السلطات العثمانية في الاحساء ، وراحت الحكومة البريطانية ترسل باحتجاجاتها الى الباب العالي عن طريق سفيرها في الأستانة الذي طلب ان يكف الضباط العثمانيين في الاحساء عن التدخل في شؤون البحرين ، واكد للحكومة العثمانية بأن اي تدخل لهم في شؤون الجزيرة سيمنع بالقوة من قبل السلطات البريطانية في الخليج (6).

وكرد على تلك السياسة راحت الحكومة البريطانية تشجع شيخ البحرين بالاعتداء على قطر وفي نفس الوفت حاولت الاتصال بالشيخ (احمد بن علي آل ثاني) اذ قام احد الضباط الانكليز بزيارته وبحث معه

FO. 78/5108. Translation of a letter from His Excellency (1) NAFIZ PASHA, Governor General of Basrah to the Assistant Political Agent, Basrah, No. 634, dated 9th January 1888.

FO. 78/5108. No. 16 dated 11th January 1888 From the Assistant (2) Political Agent, Basrah to the Governor General of Basrah.

FO. 78/5108. Letter No. 17, dated 12th January 1888. From (3) Robertson, Assistant Political Agent Basrah. To

Colonel, Ross, Political Risident in the Persian Gulf.

FO. 78/5108. From Muhammad Saleh , Mutasarrif of El-Hasa . (4) To Shaikh Esa-Bin Ali Al –Khalifah , Chief of Bahrain Dated 16th January 1888.

FO. 78/5108. From Muhammad Saleh to Wsau, dated 22nd, (5) January 1888.

FO. 78/5108. Enclosure No. 16, Telegram No. 236, dated the (6) 31st of January 1888. From – Foreign Secretary , Calutta . To- Political R. in the P. Gulf . انظر ایضا :

FO. 78/5109. Confidential ,Service Telegram From – Foreign . to Bushire , to the Resident , dated 31st , January 1888.

علاقات قطر مع العثمانيين، وربما كانت بريطانيا تحاول استمالته الى جانبها الا انه اسرع بنقل ما جرى بينه وبين الانجليز الى السلطات العثمانية التي احتجت على تدخل الضباط الانجليز في شؤون رعاياها .

وفي عام 1891 حاولت السلطات البريطانية اقناع الشيخ جاسم بقبول استيطان جماعة من اهل البحرين في ميناء الزبارة مقابل (00،10) روبية، ولكنه رفض ذلك حرصا على ولائه للدولة العثمانية البحرين في هذه الأونة ازداد نشاط الدولة الاوروبية في الخليج ، وحاولت الدولة العثمانية ان تشدد من قبضتها على قطر ولكنها فشلت ، ولذلك راحت بريطانيا تؤكد نفوذها في البحرين بتأكيد اتفاقية عام 1880م ، فراح الشيخ (عيسى بن علي) في مارس 1892 يعلن التزامه بشروط الاتفاقية السابقة، كما انه الزم نفسه بألا يبيع ولا يرهن ولا يتنازل عن اي جزء من بلاده الاللحكومة البريطانية ، وبذلك تحولت البحرين الى محمية بريطانية (2).

لم تسلم السلطات العثمانية في الاحساء بذلك بل زادت من تحرشاتها بسكان تلك الجزيرة الذين كانوا يؤمون ساحل الاحساء للتجارة مما دعا المقيم السياسي في الخليج ان يرسل الى زميله في البصرة طالبا اليه الاتصال بالوالي العثماني، ليؤكد له ان البحرين قد اصبحت تحت الحماية البريطانية وانها لن تسمح للسلطات العثمانية بالتدخل في شؤون الجزيرة (3). ولكن الوضع ازداد تأزما عندما اجبر قائمقام القطيف في 7 يناير عام 1893 احد رعايا البحرين ويدعى (احمد بن علي بن منيف) بأن يرفع العلم العثماني على قاربه بعد ان اخبره بأن كل المنطقة من البصرة الى عمان هي اراضي عثمانية (4)، وعند عودة ذلك الرجل الى البحرين اخبر الشيخ عيسى بذلك فسارع بدوره بالاتصال بالسلطات البريطانية في الخليج شارحا لها الاعمال العدوانية التي ترتكبها السلطات العثمانية ضد مواطنيه، وعبر عن خشيتة من ان تكون تلك الاعمال مقدمة لغزو العثمانيين للجزيرة. وطلب الاسراع بتقديم المشورة له، والمساعدة الكفيلة بحماية علاده(5)

ولقد نقل المقيم البريطاني في الخليج وجهة نظر الشيخ عيسى الى حكومة الهند طالبا الاتصال بالسفير البريطاني في الآستانة ، لكي يحاول اقناع الباب العالي بعدم جدوى تلك التحرشات. كما انه ارسل الى المقيم البريطاني (موكلر) في العراق ، طالبا اليه الاحتجاج على ما اعلنه قائمقام القطيف لدى والي البصرة (6). ولدى اجتماع (موكلر) بوالي البصرة اكد بأن البحرين تحت الحماية البريطانية وان ادعاءات القائمقام العثماني في القطيف تناقص العلاقات القائمة بين حكومته والبحرين ، واضاف للوالي انه علم ان تلك الادعاءات قد صدرت من ذلك الموظف دون علم الوالي ، وطلب اليه الغاء تلك المزاعم، واصدار تعليمات مشددة الى الموظفين العثمانيين في الاحساء بعدم تكرار مثل تلك التصرفات في المستقبل (7). وفي نفس الوقت كان السفير الانجليزي في الآستانة قد اجتمع الى الصدر الاعظم وابلغه احتجاج دولته

Dated 8th January 1893.

FO. 78/5109. No. 37 of 1893. (6)

From – Political Resident in the Persian Gulf. To-

Colonel E. Mockler, Political Resident in Turkish Arabia.

FO. 78/5109. No. 605 dated 7th November 1893 (7)

From – H.B.Ms Cosul Basrah, To – H.E. Wali of Basrah.

<sup>(1)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص244 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه ، ص252.

انظر ايضا ، خزعل ، المصدر السابق ، ج2، ص113.

FO. 78/5109. From E. Mockler Political Resident in Turkish Arabia (3) To, Assistant Political Agent Basrah. No. 785, dated Nov. 26th 1892.

FO. 78/5109. No. 3 of 1839 . From the Resident Agent , Bahrain . (4) To The Political Resident Persian Gulf .

FO. 78/5109 . From Esau – Bin Ali Al –Khaliefah . To –  $\phantom{0}$  (5) Political Agent . P. Gulf .

على تصرفات السلطات العثمانية في القطيف تجاه رعايا البحرين ، فبعث الصدر الاعظم الى والي البصرة يطلب اليه ان يصدر تعليمات الى قائمقام القطيف بأن يوقف الهجمات الاعلامية التي شنها ضد البحرين وان لا يحاول التدخل في شؤون تلك الجزيرة ، الا انه اكد على ضرورة معاملة سكان البحرين الذي يزورون الاراضي العثمانية معاملة رعايا الدولة العثمانية (1).

وفي ظني ان الدولة العثمانية كانت ترجئ التدخل في شؤون البحرين كلما رأت ان البريطانيين جادون في الدفاع عنها، ولكنها كانت في نفس الوقت لا تعدم الوسيلة لتلميح بأن تلك الجزيرة ترتبط بها. وفي العام التالي 1894 حدث ان اعتدى احد اخوة الشيخ (عيسى بن علي) على احد افراد قبيلة (البو علي) في البحرين، ولقد تقدم شيخ (البو علي) (سلطان بن سلامة) بشكوى لشيخ البحرين وعندما ايقن انه لم ينصف رحل مع قبيلته الى قطر وارسل الى متصرف الاحساء آنذاك (ابراهيم فوزي باشا) وطلب اليه ان يدخل في حماية الدولة العثمانية فأرسلت اليه علما تركيا مع مرسوم خاص بأقامتهم في الزبارة (2).

ومن هناك بدأ (سلطان بن سلامة) يحاول التدخل في شؤون البحرين، مما اضَّطر السلطات البريطانية الي التقدم الى (الزبارة) وقصفها بالمدفعية ثم عرجت على مصائد اللؤلؤ حيث قامت باحتجاز عدد من القوارب التابعة لتلك القبيلة والتي كانت تعمل في الغوص والبحث عن اللؤلؤ على مقربة من سواحل الاحساء(3). هنا اخذ متصرف الاحساء جانب (البو علي) وارسل انذارا الى المقيم البريطاني في الخليج يحمله تبعة تعكير الامن والسلام على سواحل الأحساء بآحتجازه لتلك القوارب، وطلب اليه الاسراع في الافراج عنها، والا فانه سيسمح للقبائل القاطنة في قطر بمهاجمة البحرين ، وراح يعطي المقيم فرصة مدتها سبعة عشر يوما لتنفيذ انذاره وطلب اليه في نفس الوقت ترحيل الرعايا البريطانيين عن الجزيرة $^{(4)}$ . وعند انتهاء موعد الانذار في الخامس من سبتمبر 1895 توجه الكابتن بلي ( J.H. Pelly ) قائد السفينة الحربية (سفنكس) (Sphinx) وبصحبته السفينة الحربية (بيجون) ( Pigeon) الى (الزبارة) حيث وجه انذارا الى (جاسم بن ثاني) الذي كان قد جاء هو (وناصر بن مبارك) الى الزبارة بناء على اوامر من متصرف الأحساء لمساعدة (سلطان بن سلامة) ولم يمهل (بلي) جاسم اكثر من ساعة واحدة لكي يسحب قواربه من الميناء ويبتعد، وعندما حاول جاسم اقناعه بأنه لم يأت لغرض مهاجمة البحرين، وانه مستعد الأقناع اصحاب القوارب المسلحة المتجمعة في زبارة بالانسحاب اذا ما ما اعطي مهلة اطول ، رفض (بلي) ذلك وراح في اليوم السادس من سبتمبر يقصف بمدافع السفينتين تلك القوارب، وقلعة الزبارة ، التي كان يرفرف عليها العلم العثماني ، وبعد ان دمر اربعا واربعين قاربا $^{(5)}$  ، راح يرسل في 7سبتمبر 1895 الى الشيخ جاسم شروطه ، التي تمثلت في اخلاء الزبارة من آل بو علي وعودتهم آلى

FO. 78/5109. No. 547, dated Nov . 25th 1893. (1)

From – Francis Clare Ford To – Earl Reosbery.

<sup>(2)</sup> النبهاني ، التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية ، ص243.

انظر ايضا: جمال زكريا قاسم ، ص245.

<sup>(3)</sup> النبهاني ، المصدر السابق ، ص243- 244.

انظر ايضا: جمال زكريا قاسم، المصدر السابق، ص245- 246.

FO. 78/5110. Enclosure No. 1, No 98, dated Bushire 15th (4) September 1895,

From – Colonel F. A. Wilson, Political Resident in Persian Gulf. To – the Secretary to the Government Of India.

FO. 78/5110. H. M.S. Sphinx at Zobara the 7th September 1895. (5) From – Captain J.H. Pelly, Commander and Senior Naval Officer.

To- Colonel F.A. Wilson, Political R. in the P. Gulf.

انظر ايضا: عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص302- 303.

FO. 78/5110 . dated 7th September 1895 : انظر ایضا From – Jasim Bin Thani . To- Captain Pelly .

البحرين ، ثم ابعاد جميع البدو المجتمعين في زبارة ، واعادة القوارب التي كان البو علي قد استولوا عليها كرهائن، واخيرا طلب اليه تسليم القرصان (احمد بن سلمان)  $^{(1)}$  ، وقد وافق جاسم على شروط القائد البريطاني الا انه نفي علاقته (بأحمد بن سلمان) واكد عدم وجوده عنده واضاف بأنه لا يعرف شيئا عن تحركاته  $^{(2)}$ .

وهنا نلاحظ ان الانجليز استطاعوا ان يقاوموا التدخل الذي شجعه العثمانيون واستطاعوا ان يبقوا على حمايتهم للجزيرة ويحوزوا ثقة شيخها الذي ارسل الى المقيم البريطاني في الخليج شاكرا له الجهود التي قامت به كل من السفينة ( Sphinx ) والسفينة ( Pigeon ) في افشال تلك الهجمة التي كان متصرف الاحسا قد بيتها للبحرين بمساعدة كل من جاسم بن ثاني ، وناصر بن مبارك ، وسلطان بن سلامة (3) ولقد انتهت قضية (آل بو على) فعادوا الى البحرين بعدما قتل (سلطان بن سلامة) وهو في طريقه من الاحساء الى البصرة ، حيث كان قد غادر ها مزودا بتوصيات المتصرف العثماني الى والى البصرة ولكنه وقع فريسة لكمين نصبه له بعض رجال من (العماير) بمؤامرة من اعداء (سلطان) $^{(4)}$  ولكن المشاكل التي تثير النزاع العثماني البريطاني لم تنته، ففي عام 1900 خرج جماعة من اقارب شيخ البحرين للصيد على ساحل الحسا ، وفي 3 ديسمبر من ذلك العام هو جموا من قبل عصابة من (آل مرة) وكان يقودها (راشدين مقارح) زعيم فرع آل (بحيح) من تلك القبيلة ، ولقد ارتكبوا جريمة شنعاء اذ قتلوا ثلاثة من شيوخ البحرين وحوالي عشرين خادما كانوا يرافقونهم انتقاما لمقتل احد ابناء (مقارح) الذي كان قد قتل من قبل رعايا شيخ البحرين في السنة السابقة ، ولقد اثارت هذه المذبحة ، شيخ البحرين والسلطات البريطانية التي حملت العثمانيين مسؤولية تلك المذبحة ، لعدم استطاعتهم اقرار الامن في المناطق التي يحتلونها ، وفي اغسطس من عام 1901 تقدمت السلطات البريطانية باحتجاجاتها الى السلطات العثمانية في البصرة التي اهتمت بالقضية على القتلة وانزال العقاب الرادع بآل مرة في جميع انحاء الاحساء وقطر ، ولما طالب شيخ البحرين بضرورة تسلمه لثلاث رجال من تلك القبيلة ومبالغ طائلة للتعويض عن اتباعه والاموال المنهوبة منهم ، رفضت الدولة العثمانية ذلك عام 1902 بحجة ان الذين اشتركوا في تلك المذبحة قد قتلوا عند مهاجمة الدولة العثمانية لقبيلتهم في العام الماضي ، ولذا سمح البريطانيون لشيخ البحرين في اكتوبر عام 1904 بالثأر من آل (بحيح) على ان لا يقع ذلك على ارض عثمانية (5) ولكن السلطات البريطانية خشيت من ان يتطور الموضوع الى صراع يؤدي الى اعتراف بالسلطة العثمانية على جميع الساحل الغربي للخليج ، لذلك نصحت شيخ البحرين بان يلتزم الهدوء. وراحت في عام 1905 تستولي على

ara the 7th September 1895

FO. 78/5110. dated Zobara, the 7th September 1895. (1) From – Capitan Pelly, Commander and Senior Officer.

To – Jasim Muhammad Bin – Thani.

FO. 78/5110. dated 7th September 1895 (2)

From – Jasim Bin Thani, To – Captain Pelly.

FO.78/5110. Dated 15th September 1895. (3) From – Shaikh Esau Bin Ali, Chief of Bahrain

To – The Political Resident in P. Gulf.

<sup>(4)</sup> النبهاني ، المصدر السابق، ص224.

<sup>(5)</sup> لوريمر ، المصدر السابق ، ج3 ، ص1497- 1500.

انظر ايضا: جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص253 .

الزبارة التي كانت مركزا هدد امن البحرين لفترة طويلة من الزمن. وفي عام 1911 عقدت الدولة البريطانية مع شيخ البحرين معاهدة لاستغلال مصائد اللؤلؤ والاسفنج، وفي عام 1913 وبينما كانت السلطات العثمانية في الاحساء تغادر الاقليم بعد ان طردت منه من قبل الجيش السعودي بزعامة عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل (كان السلطات البريطانية قد فرضت تطبيق قانون 1890 الصادر في الهند على البحرين وبذلك اصبحت البحرين مستعمرة بريطانية، وفشلت كل المحاولات العثمانية لضمها للحساء منذ عام 1871 وحتى عام 1913 (1).

وفي نفس العام 1913 كانت الدولة العثمانية والدولة البريطانية تنهى مفاوضاتها في لندن والتي حددت مناطق نفوذ كل من الدولتين ، ومن الغريب أن بريطانيا قد اعترفت بالسيادة العثمانية على الاحساء في تلك المعاهدة وتم التوقيع عليها في 29 تموز (يوليو)  $1913^{(2)}$  في الوقت الذي كان فيه الأمير عبد العزيز آل سعود قد انهي وجود العثمانيين في ذلك الاقليم منذ ابريل (نيسان) 1913، الا ان تلك المعاهدة تجاهلت تماما الوضع الجديد الذي احدثه احتلال عبد العزيز للاحساء(3). وذلك باشارتها الى الاحساء على انها (سنجق نجد العثماني) وعين الحد الشرقي لذلك السنجق بخط يبدأ من الحافة الجنوبية لخليج الزخنومة ويتجه الى الجنوب رأسا حتى الربع الخالي (ويعرف هذه الحد بالخط الازرق ، وقد رسم على خريطة الحقت بالاتفاقة لكي ينتهي عند خط العرض 20 شمالا) (4) ولقد جاء في تلك المعاهدة ان الكويت تبقى تحت السيادة العثمانية ولكن الدولة العثماينة لا تتدخل في شؤونها باي وسيلة ولا ترسل اليها جنودا . وقد جاء في بيان سري ملحق بهذه الاتفاقية ان المقصود من التعبير (عدم التدخل في شؤون الكويت: يشمل شؤونه الداخلية والخارجية)(5) . واما عن قطر والبحرين، فقد وافقت الدولة العثمانية على ان تتنازل عن أي حق لها في تلك البلاد (6) ، وبهذا نلاحظ أن الدولة العثمانية خرجت من تلك المعاهدة خاسرة لبعض المناطق التي كانت قد بذلت الكثير من جهدها للاحتفاظ بها منذ عام 1871، وإن كل ما اعترفت بريطانيا به من سيادة للعثمانيين على الاحساء والكويت كان يناقض الواقع، اذ كانت الاحساء قد خرجت من دائرة النفوذ العثماني المباشر باحتلال (عبد العزيز) للاحساء في ابريل عام 1913 ، وإن الكويت ايضا كانت بالفعل قد خرجت من دائرة النفوذ العثماني منذ عام 1899 وذلك عندماً وقعت مع بريطانيا معاهدة الحماية في تلك السنة . ولكن المعاهدة التركية البريطانية الموقعة في عام 1913 لم تدخل مرحلة التنفيذ ولم يصادق عليها، ونشبت الحرب العالمية الاولى عام 1914 وانتهى على اثر ها الوجود العثماني اطلاقا من

## استعادة الامير عبد العزيز آل سعود للاحساء عام 1913:

ولد الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود حوالي 1880 في مدينة الرياض ، وقد صحب اباه اثناء تنقله في بادية الاحساء على اثر مغادرتها نجدا عام 1891 في اعقاب معركة المليداء، وقد استقر المطاف باسرته في الكويت وكان عبد العزيز لا يزال في التاسعة من عمره ، فترعرع في قصر الشيخ (مبارك الصباح) شيخ الكويت ، الذي اشتهر بحذقه السياسي ، وعلى يديه تلقى دروسه الاولى في السياسة . وكان الشيخ مبارك يؤيد الامير عبد الرحمن وابنه عبد العزيز في تطلعاتهما لاستعادة ملكهما المغتصب (7) مما جعل (آل الرشيد) يفقدون موقف العداء من شيخ الكويت ولما كانت الدولة العثمانية

<sup>(1)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق ، ص253- 254.

<sup>(2)</sup> ساطع الحصري ، البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص204.

<sup>(3)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص84.

<sup>(4)</sup> نفس المصدر ، ص85.

<sup>(5)</sup> الحصري ، المصدر السابق ، ص205.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه، ص 205.

<sup>(7)</sup> محمد انيس ، الدولة العثمانية والمشرق العربي ( 1514 - 1914) ص237.

انظر ايضا: فؤاد حمزة ، قلب جزيرة العرب ، ص367.

تقف الى جانب أمراء حائل الذين لم يخفوا مطامعهم في الكويت، لذا راح شيخ الكويت يعقد مع بريطانيا معاهدة 1899 لكي يحافظ على استقلال امارته التي اخذ آل الرشيد يضيقون عليها الخناق<sup>(1)</sup>. ولكي يفوت الفرصة على آل الرشيد قام شيخ الكويت في اوئل عام 1901 بغزو لنجد وكان عبد العزيز يرافقه اثناء ذلك ، فوجد ان الفرصة مناسبة لاحتلال الرياض ، وزحف عليها بجيش صغير بعد موافقة شيخ الكويت ، واستطاع ان يحتلها، ولكنه لم يتمكن من احتلال قلعتها التي تحصنت فيها حامية من قبل آل الرشيد. وفي هذا الوقت كان الشيخ مبارك يخوض معركة مع اعدائه في مكان يسمى (الصريف) في 16 فبراير 1901 ، قرب (بريدة) اسفرت عن خسارته و عودته للكويت<sup>(2)</sup>.

اضطر عبد العزيز على اثر ذلك للانسحاب من الرياض بعد احتلال لها دام اربعة اشهر ، ثم عاد الى الكويت ، وفي اواخر 1901 غادر الكويت مع اربعين رجلا من اتباعه واتجه بهم الى بادية الاحساء حيث اخذ يغير على حدود بعض بلدان نجد، وفي نفس الوقت اخذ يجمع حوله رجال القبائل الموالية له واستطاع في وقت قصير ان يكون جيشا بلغ تعداده حوالي الفي رجل ، فلما علم ابن الرشيد بما يقوم به عبد العزيز ، كتب الى والي البصرة ، الذي اسرع في الاتصال بمتصرف الاحساء طالبا اليه منع (عبد العزيز) ورجاله من التزود بالمؤن من الاحساء، وطلب اليه ايضا مقاومته بكل وسيلة ممكنة ، ولقد نجح متصرف الاحساء في تضييق الخناق على عبد العزيز ، فانقض رجال القبائل من حوله ولم يبق معه الاصحبة الذين خرجوا معه من الكويت ونفر قليل ممن تبقى من جيشه السالف الذكر ، ولكن ذلك لم يثن من عزيمة الامير الذي راح يزحف الى الرياض بهذا العدد القليل من الرجال وفي غفلة من حامية الرياض ، استطاع (عبد العزيز) ورجاله دخول المدينة ومحاصرة قلعتها، وفي صباح يوم 15 يناير 1902 استطاع ان يقضى على حاكم المدينة (عجلان) الذي كان عاملا لابن الرشيد على الرياض واعتبر احتلاله للرياض منعطفا تاريخيا هاما في حياة السعوديين وبداية عهد جديد في تاريخ الاسرة السعودية (٤).

وبعد نجاح الامير السعودي في استرداد الرياض عادر ابوه الكويت ليلتحق به ، وقبيل مغادرته الكويت ارسل رسالة الى المقيم البريطاني في (بوشهر) يخبره بان أحد الموظفين الروس اتصل به وعرض عليه مساعدات بلاده ، ولكنه رفضها، وانه يفضل ان يتعاون مع بريطانيا، ولكن البريطانيين لم يردوا عليه ، لان حكومتهم لم تكن آنذاك مهتمه بشؤون داخل الجزيرة العربية (4).

اخذ عبد العزيز يعمل جاهدا على توطيد حكمه في نجد، وبدا بتوسيع رقعة حكمه على حساب آل الرشيد، فحاول ان يضم القصيم الى ملكه ، مما اثار عضب السلطات العثمانية في العراق فراحت ترسل في مايو عام 1904 قوات كبيرة لتعزيز ابن الرشيد (5) ، فاضطر عبد العزيز للاتصال بالانجليز اذ ارسل الى المقيم البريطاني في الخليج (السير برسي كوكس) يحتج على تدخل الاتراك في شؤون بلاده ، ويطلب منه مساعدة البريطانيين ، الا ان الحكومة البريطانية لم تقم باي عمل يشجع عبد العزيز ، لانها كانت لا تقضل التدخل في شؤون داخل الجزيرة العربية (6) . الا ان عبد العزيز استطاع ان يقارع جيوش آل

<sup>(1)</sup> جلال يحيى، العالم العربي الحديث، ص 25 - 36.

انظر ايضا، زهرة ديكسون، الكويت كانت منزلي، ص29.

<sup>(2)</sup> وثائق سعودية ـ التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بين ابو ظبن ومسقط والمملكة العربةي السعودية . عرض الحكومة السعودية جـ 1، ص237.

انظر ايضا: الريحاني ، نجد وملحقاته ، ص119.

<sup>(3)</sup> التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بين ابو ظبي ومسقط والمملكة العربية السعودية ـ عرض الحكومة السعودية ج1، ص276- 277.

انظر ايضا: الريحاني، المصدر السابق، ص120- 126.

Bidwell , the Affairs of Kuwait , Introduction P. XV. : انظر ایضا

<sup>(4)</sup> التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بني مسقط وابو ظبي وبين المملكة العربية السعودية ـ عرض الحكومة السعودية جـ 1، ص280.

انظر ايضا : Bidwell , Op. Cit. P. XV

Ibid, P. XV. (5)

<sup>(6)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص75.

الرشيد المدعمة بالعثمانيين ويتغلب عليهم في معركتي البكرية وشنانة في اواخر عام 1904. ولكن ارضاء لشيخ الكويت الذي كان قد اجاره سابقا اضطر عبد العزيز ان يدخل في مفاوضات مع العثمانيين اذ ارسل اباه لتلك المفاوضات التي كانت تهدف لجعل منطقة القصيم منطقة محايدة ترابط فيها قوات عثمانية ، وبينما كانت المفاوضات تجري بين الطرفين قامت ثورة في اليمن عام 1904 اضطرت العثمانيين لسحب قسم من جيشهم في القصيم ليعززوا وجودهم في اليمن (1) ، ولذلك اغتنم الامير السعودي الفرصة عام 1906 فانقض على آل الرشيد واوقع هزيمة ساحقة في معركة (روضة المهنا) التي قتل فيها زعيم آل الرشيد (الامير عبد العزيز بن متعب) (2) وعلى اثرها راح عبد العزيز سيد نجد القوات العثمانية مغادرة القصيم، فارتحلت الى المدينة المنورة والى العراق، واصبح عبد العزيز سيد نجد بلا مناز ع (3).

ادرك عبد العزيز انه اصبح قادرا على تصفية حسابه مع العثمانيين في الاحساء ، اذ كان يدرك بأن الاحساء منفذ بلاده الوحيد الى الخليج العربي ، الذي يمكن ان يصله بالعالم الخارجي ، لذا راح عام 1906 يرسل الى الوكيل السياسي البريطاني في البحرين الكابتن (بريدو F. B. Prideaux) احد اتباعه يخبره بأن الامير السعودي اصبح يشعر انه يملك القوة الكافية التي تمكنه من طرد العثمانيين من الاحساء ، ولذا فأنه يرغب في الدخول في معاهدة صداقة مع الحكومة البريطانية لكي تقوم بحماية سواحل بلاده ضد هجمات العثمانيين وانه على استعداد ان يسمح للبريطانيين بتعيين وكيل سياسي لهم في الاحساء او في القطيف (4) . ولكن الكابتن (بريدو) لن يشجع تلك المقترحات الاان (الميجر كوكس) كان يدرك ان عبد العزيز اصبح سيد وسط شبه الجزيرة العربية وان على الحكومة البريطانية ان ترسم سياسة جديدة بهذا الشأن ، ولذا راح يرسل في 16 سبتمبر عام 1906 رسالة الى حكومة الهند يشرح فيها الفوائد التي يمكن ان تعود على البريطانيين من اتفاقهم مع عبد، العزيز ، وهي :

اولا: إن تجاهل محاولاته المتعددة لانشاء علاقة مع بريطانيا يخلق منه عدوا لها.

ثانيا: ان التفاهم معه سيزيل قلق سلطان مسقط وشيوخ الساحل المهادن ، ويحسن من علاقاتهم مع بريطانيا .

ثالثا: ان دعم بريطانيا لابن سعود سيساعدها على القضاء على القرصنة في القسم الشمالي من الخليج

رابعا: ان هناك دلائل تشير الى ان تدخل العثمانيين في او اسط الجزيرة العربية سيوحد قبائل العرب تحت زعامة ابن سعود واذا لم تبادر بريطانيا الى دعمهم ، فقد يدفعهم ذلك الى الاستعانة بدولة اخرى (5) . وهنا نلاحظ ان سير برسي كوكس كان يرغب حكومته في عقد معاهدة مع ابن سعود ، الا ان حكومة الهند، بعد مضي وقت طويل ، وبعد ان كان عبد العزيز قد عاود الاتصال مرة اخرى بالسلطات البريطانية عن طريق شيخ قطر في اكتوبر عام 1906 ، ارسلت الى (كوكس) مقترحة عليه ان يرد على عبد العزيز بما يلي : (مع رغبة الحكومة البريطانية الشديدة في توثيق العلائق الودية مع الامير ، طالما هو يحترم مصالحها ومعاهداتها مع امراء الساحل ، ذلك قد يحرض الحكومة التركية على مناوئته) (6) . ولكن وزارة الهند لم توافق على الرد المقترح الذي بعثت به حكومة الهند وارسلت الى كوكس تقول : ( اذا كان لا بد للمقيم البريطاني في الخليج من ان يرد على وسطاء ابن سعود ، فعليه ان يبلغهم ان مقترحات

<sup>(1)</sup> الريحاني ، المصدر السابق ، ص147- 150.

انظر ايضا ، محمد عبد الله ماضي ، النهضات الحديثة في جزيرة العرب ، ص112- 114.

<sup>(2)</sup> محمد عبد الله ماضى ، نفس المصدر ، ص115.

<sup>(3)</sup> الريحاني ، المصدر السابق، ص162 - 163.

<sup>(4)</sup> التحكيم لتسوية النزاع الاقليمي بين مسقط وابو ظبي وبين المملكة العربية السعودية ـ عرض الحكومة السعودية ، جـ (4) - (4) - (4)

<sup>(5)</sup> نفس المصدر ، ص290.

انظر ايضا: جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق، ص306.

<sup>(6)</sup> جمال زكريا ، المصدر السابق ، ص308.

الامير تنطوي على اعتبارات ترى حكومة جلالة الملكة استحالة قبولها واذن فليس عليه ان يتوقع ردا) (1) وعلى اثر هذا الرد كان عبد العزيز حرا في ان يتقدم نحو ساحل عمان ليتدخل في شؤون شيوخه نكاية في بريطانيا التي انتابها القلق من زيارته لسواحل قطر عام 1905 وراح يراسل آنذاك شيوخ الساحل المهادن فاضطرت بريطانيا يومها الى الاحتجاج على زيارته تلك وطلبت اليه عن طريق شيخ الكويت ان لا يحاول التدخل في شؤون بلدان ذلك الساحل الا ان عبد العزيز آثر الا يصطدم مع البريطانيين وراح يعد العدة معتمدا على نفسه لأنهاء وجود العثمانيين في الاحساء ولقد كانت هناك عدة دوافع ملحة تدعوه لاحتلال الاحساء واعادتها الى ملكة منها:

أولا: الحصار الذي يفرضه وجود العثمانيين في الاحساء على نجد ، فلقد اصبح عبد العزيز يدرك اهمية وجود منفذ لبلاده على البحر ، لتصريف تجارته، وخاصة بعد ان اغلق الشريف حسين عليهم طريق الحجاز.

تُأتيا: كانت الاحسا مأوى لقبائل العجمان وآل مرة الذين كثرت تعدياتهم على قوافل السعوديين التجارية الذاهبة الى الكويت او القادمة منها فاحتلال الاحساء سيقطع دابر قطاع الطرق.

ثالثا: كانت الاحساء قاعدة للعثمانيين وكثيرا ما صدرت منها مساعدات لأبن الرشيد في حروبه ضد لسعوديين.

رابعا: كان يريد ان يفتح الاحساء ليطرد العثمانيين الذين كان يعتبر هم محتلين لجزء من بالاده خاصة بعد أن توترت العلاقات على اثر تحريضهم للشريف حسين ضده .

**خامسا:** كانت الاحساء تموج بالقوافل و الفتن، وكانت حامياتها قليلة مما اغرى عبد العزيز بأن ينتهز الفرصة لاستعادتها من أيدي العثمانيين (2).

كان عبد العزيز يرقب الاحداث ، ففي عام 1911 اندلعت الحرب الايطالية العثمانية ثم تبعتها الحرب العثمانية البلقانية عام 1912 ، فانتهز الفرصة وراح يعد العدة للزحف على الاحساء  $^{(8)}$  ، وفي ابريل عام 1913 زحف بجيش قوامه 600 جندي إلى آبار الخنفس ومنها إلى الاحساء ونزل على بعض آبار المياه القريبة من مدينة الهفوف ، فعلم به متصرف الاحساء فبعث يسأله عن مقصده ، واجابه عبد العزيز بأنه القريبة من مدينة الهفوف ، فعلم به متصرف الاحساء فبعث يسأله عن مقصده ، واجابه عبد العزيز بأنه انما جاء ليغزو بعض قبائل البدو المعادية وانه سيتزود ببعض حاجيات جيشه من الاحساء ثم يعود، وفعلا ارسل بعض اتباعه في قافلة إلى المدينة لشراء التمور الارز وبعض الحاجيات الاخرى  $^{(4)}$  ، ولا استبعد ان يكون اولئك عيونا لعبد العزيز ليقفوا على تحصينات المدنية و على مركز الحاميات العثمانية فيها. ولم ان يكون اولئك عيونا لعبد العزيز ليقفوا على تحصينات المدنية وعلى مركز الحاميات العثمانية ويعض الحاميات الصغيرة جدا متفرقة في انحاء الاقليم. وفي مساء يوم 8 مايو عام 1913 اجتمع بقادته واعطاهم الحاميات الحربية الخاصة باحتلال المدينة ، وزحف مع جيشه يغطيهم سعف النخيل، وكان رجاله مزودين بالحبال اللازمة لتسلق الاسوار ، في منتصف الليل هجم على المدينة واستطاع احتلالها قبل ان يصحو العثمانيين من نومهم، ولم يلق في فتحها الا مقاومة ضئيلة  $^{(5)}$ . وفي صباح اليوم التالي استسلم متصرف الاحساء وجنود الحامية فأعطاهم عبد العزيز الامان، وقام بترحيلهم الى العقير ومنها الى متصرف الاحساء وقد حاول العثمانيين مهاجمة الاحساء من البحرين ولكنهم فشلوا، ولقد احتج عبد العزيز على المحرين، ولقد حاول العثمانيين مهاجمة الاحساء من البحرين ولكنهم فشلوا، ولقد احتج عبد العزيز على

<sup>(1)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص77.

انظر ايضا: جمال زكريا، المصدر السابق، ص309.

<sup>(2)</sup> محمد عبد الله ماضي ، المصدر السابق، ص125.

انظر ايضا: محمد سعيد المسلم، المصدر السابق، ص193.

<sup>(3)</sup> جلال يحيى ، العالم العربي الحديث ، ص29.

انظر ايضا: محمد انيس، المصدر السابق، ص239.

<sup>(4)</sup> محمد عبد القادر الانصاري ، المصدر السابق، جـ 1، ص207.

H. St. Jahn Philpy, Saudi Arabia, P. 266-267. (5)

انظر ايضا: . ARAMCO . Hand Book , P. 59

انظر ايضا: فؤاد حمزة ، المصدر السابق ، ص376 - 378.

السماع للعثمانيين باتخاذ جزيرة البحرين مركزا للاعتداء على سواحل بلاده المحررة ، وبعث بنسخ من ذلك الاحتجاج للشيخ عيسى وللمقيم البريطاني في الخليج ، وراح يؤكد من جديد لذلك المقيم رغبته في التعاون مع بريطانيا، وربما كانت بريطانيا بسماحها للعثمانيين بالعمل ضد عبد العزيز من البحرين، تحاول صرف نظر عبد العزيز عن التقدم من الاحساء نحو بلدان الساحل المهادن (1).

ولما كان عبد العزيز يعلم جيدا ان قبائل الاحساء قد سيطرت على طرق القوافل وعملت سلبا ونهبا طوال فترة حكم الاتراك للاقليم ، فانه راح يعين على الاحساء نائبا عنه يعرف بمقدراته على اقرار الامن بالاضافة الى انه كان يحوز ثقة الامير ـ كان ذلك الرجل هو ابن عمه (عبد الله بن جلوي) الذي كان عند حسن ظن الامير به فأدار شؤونها بيد عادلة(2).

ولما ادرك العثمانيون ان لافائدة من محاولاتهم استعادة الاحساء بعثوا الى عبد العزيز وفدا برئاسة طالب النقيب، فاجتمع به في (الصبيحية) في 1 ابريل 1914 جنوب الكويت وعرض عليه شروطا اهمها: اولا: ان يقبل السيادة العثمانية على بلاد نجد.

ثانيا: ان يكون متصرفا للاحساء لمدة عشرة سنوات من قبل الدولة ويجوز تجديد هذه المدة .

ثالثا: ان يؤدي ستة آلف ليرة سنويا الى خزينة البصرة .

رابعا: ان يوافق على ان ترابط حامية عثمانية في القعير لتحصين القلاع وبسط الامن في داخل البلاد

خامسا: ان لايبرم اي معاهدة مع دولة ما وان يخضع للمعاهدات التي تعقدها الدولة العثمانية (3). ولكن هذه المقترحات رفضت من قبل عبد العزيز ، ولم يوافق الاعلى البند الاول منها ، وانتهى الامر بان وافقت الدولة على تعيينه واليا على نجد والاحساء واصدر السلطان فرمانا بذلك في 15 مايو 1914 ومنحه الوسام المجيدي الاول (4).

وهكذا استطاع الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ان يستعيد الاحساء من قبضة العثمانيين بعد احتلال دام اكثر من اربعين عاما، وفي ابريل عام 1914 وبعد ان اصبحت الاحساء تحت سلطته الفعلية اجتمع عبد العزيز مع ممثلي الحكومة البريطانية في الكويت والبحرين في العقير وكان ذلك الاجتماع مقدمة لعقد معاهدة العقير مع الانجليز التي وقع عليها كل من الامير عبد العزيز ، والسير برسي كوكس في 26 ديسمبر عام 1915 وقد اعترف الانجليز فيها بأن (نجدا والحسا والقطيف والجبيل وتوابعها والتي يبحث فيها وتعين اقطار ها فيما بعد ومراسيها في خليج فارس هي بلاد ابن سعود) (5).

وهكذا استطاع عبد العزيز بعد احتلاله للاحساء ان يضمها الى نجد لتصبح اهم اقليم في المملكة التي انشأها فيما بعد، ولم يكن الامير السعودي وهو يصر على استعادة الاحساء يعلم بأنه انما يجاهد في سبيل امتلاك اكبر امبر اطورية للنفط في الشرق العربي، ولكنه كان يؤمن بأن الاحساء كما كانت قديما ولا تزال نافذة بلاده على الخليج وعلى العالم الخارجي، بالاضافة الى ما لها من اهمية اقتصادية واسترتيجية ولذا اصر على استعادتها فتحقق له ما اراد.

125

<sup>(1)</sup> جمال زكريا ، المصدر السابق ، ص312.

<sup>(2)</sup> جمال زكريا قاسم ، المصدر السابق، ص312.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه ، ص315.

رُ4) خزعل ، تاريخ الكويت السياسي ، جـ 2 ، صـ211.

انظر ايضا: محمد انيس ، المصدر السابق ، ص239.

<sup>(5)</sup> عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي ، ص92.

هكذا نكون قد عرضنا في بحثنا هذا لتاريخ الاحساء السياسي في الفترة الواقعة ما بين عامي 1818 و 1913 ، ورأينا كيف تعاقبت على هذا الشريط الساحلي ثلاث قوى رئيسية في هذه الفترة ، هي الدولة المصرية في عهد محمد علي ، والدولة السعودية الثانية في عهد فيصل بن تركي ، واخيرا الدولة العثمانية وراينا كيف كانت هذه القوى الثلاث قد حاولت الانطلاق من الاحساء لتوسيع دائرة نفوذها في بلدان الخليج ، ولكننا ادركنا ان السلطات البريطانية كانت قد بدأت تأخذ لها مركزا ممتازا في مياه هذا الخليج منذ مطلع القرن التاسع عشر ، استطاعت ان تقاوم كل المحاولات، المصرية، والسعودية، والعثمانية، وان تعمل جاهدة على تفتيت وحدة الخليج ، فخلقت كيانات سياسية متعددة وكانت تهدف من وراء ذلك الى اضعاف سكان المنطقة لكي لا يستطيعوا الوقوف في وجهها.

ولقد درسنا في هذا البحث بالتفصيل كيف كانت الاحساء القاعدة الوحيدة التي انطلقت منها قوة المقاومة للسياسة البريطانية في الخليج ، وان كنت ترى ان القوى الاسلامية الثلاث التي انطلقت من الاحساء محاولة مد سيطرتها على بلدان الخليج لتجعل منه وحدة واحدة امام تعنت السلطات البريطانية المسيطرة على هذا الخليج، كانت تقتقد عناصر القوة الذاتية ، فالقوات المصرية كانت قد وصلت الى ساحل الخليج العربي عبر اواسط الجزيرة العربية ، ولم تجد السفن الحربية القادرة على حفظ الامن على شواطئ الاحساء ولم تثبت نديتها للقوى البريطانية الجبارة آنذاك، بينما كان قائد القوات المصرية في الحملة الثانية (خورشيد باشا) شخصية فذة وقادرة على استقطاب قبائل العرب. ولقد ادرك الانجليز مهارته وقدراته ، وعرفوا ان الجيش المصري الذي يقاتل على جبهتين في الشام والجزيرة العربية لايمكنه ان يحقق النصر على وعرفوا ان الجيش المصري الوبي القطع التي تساعده على حماية شواطئه ، ولذا راحوا يضغطون على حكومة القاهرة ، لكي لا ترسل سفنا الى سواحل الاحساء، ووقفوا مع العثمانيين ضد المصريين لانهم كانوا يخشون من سياسة محمد على التوسعية .

وقد خصصنا الفصل الاول والتّاني من هذا البحث لمعالجة احداث الدور الاول. وفي الدور الثاني دور مرحلة السيادة السعودية على الاحساء في عهد فيصل بن تركي، ادركت السلطات البريطانية ان فيصل استطاع ان يخضع معظم ساحل الخليج جنوب الاحساء حتى عمان لسيطرته، سواء كانت تلك السيطرة اسمية او فعلية ، ولذا راحت تحتج على تدخل قواته في مسقط ، وقامت بضرب سواحل الاحساء بالمدفعية ، احتجاجا على سياسة (فيصل) التي اعتبرها البريطانيون معادية لهم. وكما رأينا في الدور الاول - فإن السعوديين ايضا كانوا فاقدين لعنصر هام من عناصر التحدي - الا وهو الاسطول ، ولقد خصصنا الفصل الثالث من هذه الرسالة لمعاجلة الدور الثاني .

وجاء الدور الثالث، فشهدت الاحساء قوة جديدة تسيطر على سواحلها كانت تلك الدولة هي الدولة العثمانية، ولقد لمسنا ان عهد الدولة العثمانية في الاحساء كان كثير القلاقل والفتن، وكان الوضع الدخلي قد وصل الى حالة من السوء بحيث انفجرت اعمال القرصنة على شواطئ الاحساء مما دعا السلطات البريطانية للتدخل لقمع مثل تلك الاعمال. والحقيقة ان الجولة البريطانية كانت قد قاومت العثمانيين منذ اللحظات الاولى لغزوهم للاحساء، وظلت تعارض خطط العثمانيين التي كانت ترمي للتوسع في بعض بلدان الخليج حتى عام 1913. ولقد خصصنا الفصل الرابع والخامس لمعالجة احداث هذه الفترة. وعندما عادت الاحساء للامير السعودي عام 1913 حاولت بريطانيا ان تمنعه من التوسع او مد نفوذه من الاحساء الى الساحل المهادن أو بلدان الخليج العربي الاخرى.